# على مشارف المقسى - المسؤوليات المسؤوليات المسؤوليات المرض النفسى - المسؤوليات المسؤوليا

General Communication of the faction in all control GOAL

الأستاذ الدكتور زكرتا أحم<u> النشريني</u>

أستاذ علم النفس ومدير مركز الانتساب الموجه جامعة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ الدكتور عَبد المجيد سستيد منصور

أستاذ علم النفس بالجامعات السعودية وجامعة الأزهر سابقًا

| دة ١٥١ كندرية | الهيئة الحا  |
|---------------|--------------|
| 158.24<br>    | وقنعه التنسب |
| 3/1/13        | ولدق الساء د |

الطبعـَة الأولحـُ ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

ملتزم الطبع والنشر ار الفكر الحربي

۹۶ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاهرة ت: ۲۷۵۲۹۸۶ - فاكس: ۲۷۵۲۹۸۶ ٣٠٦,٨٧ عبد المجيد سيد أحمد منصور.

م ج أ س

الأسرة على مشارف القرن 21 : الأدوار ، المرض النفسي،

المستوليات / عبد المجيد سيد أحمد منصور ، زكريا أحمد

الشربيني . - القاهرة : دار الفكر العربي ، ٢٠٠٠ .

۲۳۰ ص؛ إيص؛ ۲۲سم.

ببليوجرافية: ص ٢٢٥ - ٢٢٨.

تدمك: ٣-١٢٨٤ -١٠-٧٧٩.

١ - الأسرة. ٢ - العلاقات الأسرية. ٣ - الآباء والأبناء.

أ- زكريا أحمد الشربيني ، مؤلف مشارك . ب - العنوان.

تصميم وإخراج فنى محمد متولي



#### بسمالله الرحمن الرحيم

#### تصدير

نبدأ بخير الكلام، وخير الكلام، كلام الله، نبدأ بذكر الله:

#### «ألا بذكر الله تطمئن القلوب»

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ۞ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۞ ﴾ .

وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، وأشهد أن محمدا عبدالله ورسوله أرسله تعالى بالهدى وضياء وبشرى للعالمين. على الله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

عندما نبحث عن الأسرة: الأدوار والمرض النفسى والمسئوليات في المجتمع في المعاصر ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين نجد أنه ليس هناك من مجتمع في الوقت الحاضر أو في الأزمان السابقة، إلا وكانت فيه البناءات، الأسرية Structures أيا كانت الصورة التي عليها هذه البناءات، وهو مايعرف أيضا بالحالة العائلية Family Staus والتي مفادها أن الناس جميعا في الحياة الحديثة والماضية ولدوا ونشأوا وتربوا في أسرة تتكون من الأب (الزوج) والأم (الزوجة) والأبناء، وفي العادة يكون الانتماء بين أفراد الأسرة يكون لجيلين: جيل الآباء وجيل الأبناء، وفي العادة يكون على رأس هذه الأسرة شخصان بالخان هما الأب والأم حيث يمثلان الأبوودجيين للأبناء، وهما بدورهما يمثلان المصدر الأمنى الاقتصادي تجاه الوحدة الأسرية Family unit

ومن الناحية السلوكية والعلاقات الاجتماعية الأسرية Social family relations، فإن القواعد والقيم والمعايير الأسرية، والضغوط والضوابط الاجتماعية، تلزم أفراد الأسرة ببضوابط القواعد والقيم والمعايير على مستوى الآباء والأبناء، حيث تحدد مستويات وأنماط السلوك والتعامل، بل تُعد الأساس في الجوانب الانفعالية والمشاعر والعلاقات الاجتماعية، وهي ماتُعرف والعلاقات الاجتماعية، وهي ماتُعرف بالضبط الاجتماعي في المجتمع عامة وفي الأسرة خاصة، إذ إن المجتمعات الحديثة تُحدد بالضبط الاجتماعي في المجتمع عامة وفي الأسرة خاصة، إذ إن المجتمعات الحديثة تُحدد



- فى العادة - نوعيات ونماذج معينة من القواعد والنظم والضغوط الاجتماعية، من شأنها - قد تصعب على أفراد الأسرة - التكيف والتوافق فى حياة آمنة مطمئنة خارج نطاق الأسرة وربما أدى الأمر إلى المرض النفسى للأبناء.

وفى الحياة الحاضرة، ورغم أنه أصبح من السهل أن يعيش الأفراد فى حياة مستقلة خارج الأسرة، إلا أنه من العادات السلوكية التى تصبح دأب الكثير من الأفراد، أن يجتمع شمل الأسرة فى نهاية اليوم أو على مدى بضعة أيام أدنى نهاية كل أسبوع، عما يؤكد الروابط التى يكون عليها آباء وأبناء الأسرة الواحدة.

لى ونود أن نؤكد من ناحية القرابة ما نفرق به بين مفهومى الأسرة والعائلة والنسق الأسرى. فالأسرة Family تعنى الجماعة المكونة من الزوج (رب الأسرة) والزوجة (ربة البيت) والأبناء غير المتزوجين الذين يقيمون معًا في مسكن واحد.

كما أن العائلة تدل على الأسرة الممتدة Extendend family المكونة من الزوج إوالزوجة والأبناء الذكور والإناث غير المتزوجين الذين يقيمون في نفس المسكن، والأبناء المتنوجين وزوجاتهم وأبنائهم سواء كانوا يسكنون في نفس المسكن أو مستقلين في مساكن أخرى، إضافة إلى الأقارب كالأعمام والعمات وغيرهم، والذين توجد بينهم مشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تحت رئاسة الأب الأكبر أو رئيس العائلة (كبير العائلة). والأسرة في المجتمع المعاصر لها جذورها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية عبر أجيال سابقة، وهي تُعرف بالأسرة النواة (القلب) Nucllear family والتي تُمثل أساس التناسل والتكاثر البشرى، وفي ذات الوقت تعد الأساس والمصدر الأول للرعاية المباشرة لكل أفرادها.

ورغم ماتفرضه الحياة المدنية في العالم الحديث من الاتجاه إلى الفردية - Individu أو الانعزال (العزلة) Segregation القرابية، فإن الفرد في الوقت الحاضر يُفرض عليه بالنسبة للأسرة النواة، نمط حياة يبدأ عندما يُولد في أسرة مكونة من أبويه وإخوته من الذكور والإناث فيما يُعرف بأسرة التوجيه Family of Orientation، وعندما يتزوج يترك الأسرة ليبدأ في تكوين أسرة نواة أخرى، تتكون من الزوجة والأبناء الذين ينجبهم، وتسمى الأسرة آنذاك أسرة الإنجاب Family of Procreation

لى والأسرة هي أقوى منظمات المجتمع، فهي الخلية الاجتماعية الأولى التي ينتظم من خلال سلوكياتها أفراد الأسرة جميعا. وهي الأساس الذي من خلاله يتم التطبيع الاجتماعي Socializtion عبر عملية التنشئة الاجتماعية، وحيث يكتسب الأفراد



الإنسانية Humanism التي تدخله إلى عالم البشر، حيث إنه إذا نشأ في وسط غير إنساني، فقد يُصبح كالأنعام بل أضل سبيلا.

لأباء والمربين والإعلاميين والمسئولين وعلماء الدين وكل المؤسسات الاجتماعية في الأباء والمربين والإعلاميين والمسئولين وعلماء الدين وكل المؤسسات الاجتماعية في المجتمع المعاصر، من رعاية وتوجيه وتعضيد الأسرة في كل أنشطتها، كي تصبح الأسرة النظام الاجتماعي المتماسك لبناء أجيال يمكنها مواجهة الحياة المعاصرة، بكل مافيها من إيجابيات وسلبيات. وليس النظام الاجتماعي في الحياة المعاصرة مقصورا على ماتؤديه الأسرة من بناء ونماء لأفرادها، بل هناك النظم الرئيسية الأخرى في المجتمعات التي بجانب النظام الأساسي، تعمل نحو بناء وتوجيه وإرشاد أبناء المجتمع، ليتضافر الجميع من أجل البقاء من أجل البقاء في عالم يتسم بالصراعات والمشكلات الجسام وحيث لا بقاء إلا للأفضل.

وهذه النظم الاجتماعية بجانب النظام الأسرى، تتمثل فى المساجد بيوت الله فى المجتمع الإسلامى أى النظام العقدى القائم على هداية أبناء المجتمع والتمسك بالعقيدة الصحيحة، حتى يكون نور الإيمان والتمسك بالعقيدة الصحيحة هو الهادى إلى سواء السبيل لأبناء المجتمع الإسلامى، إضافة إلى النظم الأخرى التى تتضافر مع النظام الأسرى ومع المساجد وبيوت الله، وهى النظام التربوى والنظام الاقتصادى والنظام السياسى، وكلها تتضافر فى علاقات وتأثيرات تبادلية من أجل بناء وتماسك ورفعة لأبناء المجتمع الذى يدين بدين الحق والذى يعنينا فى هذا الكتاب بصفة خاصة.

والأسرة كبناء أساسى فى المجتمع، يخضع أفرادها إلى ضوابط تحدد سلوك أفرادها فى علاقاتهم بعضهم ببعض، أى على مستوى الأسرة، وفى ذات الوقت سلوك الأفراد فى الحياة الاجتماعية، وحيث يُحدد السلوك بصفة عامة أنماط الثقافة السائدة، بما تضمه من معايير اجتماعية وقيم دينية وخُلقية وضوابط اجتماعية عامة. ومن المعروف أن الضوابط الاجتماعية متعددة ومتنوعة ومتباينة فى مختلف المجتمعات إلا أنها فى مجتمعاتنا الإسلامية تتضمن الشرائع العقدية والقيم التربوية والقيم الاجتماعية والأعراف والتقاليد والرأى العام. وتُعد الأسرة عبر عمليات التنشئة الاجتماعية التى تقوم بها، أهم الوسائط الاجتماعية فى الالتزام والتوحد والترابط بين أفرادها، واللين هم فى ذات الوقت أفراد فى المجتمع العام، الذى يجب أن يتماسك أفراده فى قوى موحدة من أجل استمرارية الحياة ورفاهية أبناء المجتمع.

وإذا كانت الأسرة هي الأساس الأول للوسائط الاجتماعية في تربية وتنشئة



أبنائها، فإن دورها الفعال بجانب المؤسسات الاجتماعية الأخرى الثقافية والإعلامية والدينية والأدبية والترفيهية، لايتم بفاعلية إلا إذا كان تأثيرها في سلوك أبنائها في المواقف الحياتية المختلفة، تأثيراً إيجابيًا في بناء الشخصية النامية البعيدة عن المرض النفسى أو الاضطرابات عبر مدارج العمر المختلفة، وخاصة في مرحلتي الطفولة والمراهقة.

وتُعد العلاقات الأسرية التى تحدد مسارات السلوك بين أفراد الأسرة الواحدة ـ وخاصة فى المجتمع الإسلامى ـ من أهم ماتؤديه الأسرة من التزامات وحدود ومسارات تؤكد العلاقات الأسرية الإيجابية بين أفراد الأسرة الواحدة. هذا، ويُحدد الإسلام آداب ومسارات العلاقات الأسرية بين الزوجين وحقوق الوالدين وآداب وحقوق الأبناء والإخوة والأخوات.

ومن المعروف أن التماسك الأسرى هو أساس التماسك الاجتماعي، إذ إن العلاقات الأسرية السليمة، يكون حصادها اكتساب الأبناء الخصائص السلوكية المناسبة للتعامل في المجتمع بفعالية ودون تطرف. لذلك من الأهمية بمكان تحديد الأدوار الفعالة للأسرة في المجتمع المعاصر، ودورها في بناء شخصيات الأبناء السوية. إضافة إلى إبراز الأسس الإسلامية للتربية الإسلامية وخاصة في مرحلة الطفولة، في وقتنا المعاصر ونحن على مشارف الألفية الثالثة، والذي نحتاج فيه إلى تضامن المؤسسات الاجتماعية نحو بناء ونماء أبنائنا في ظل ماتؤكده الشريعة الإسلامية السمحاء.

ومما تؤكده البحوث والدراسات النفسية المعاصرة أن المشكلات الخاصة بالاضطرابات والاختللات السلوكية داخل الأسرة في المجتمع المعاصر، تُشكل عبئًا كبيرًا على أبناء الأسرة الواحدة، فالرفاهية التي تمخضت عن عصر الاتصالات والحساسية وعدم الضبط الانفعالي وقلة الخبرة لمواجهة مواقف الحياة بين الأبناء والنظرة الذاتية والتسلط من قبل الآباء في الحكم على تصرفات وسلوك الأبناء، قد يُعرقل مسيرة الأسرة في المجتمع المعاصر، إذ قد لاتتوافق رغبات وطموحات الآباء في التنشئة الصالحة والتوافق للأبناء. وقد يتطور الأمر إلى أبناء عصابيين أو فصاميين.

ومن المعروف أن الواقع الاجتماعى فى أى مجتمع من المجتمعات أساسه البناء الأسرى والتماسك الأسرى الذى أشير إليه من قبل \_ وتقصير الآباء تجاه الأبناء وعدم توجيه وإرشاد الأبناء بما يعود بالنفع عليهم وعلى آبائهم، من شأنه تنمية سوء التوافق بين الأبناء والآباء، وبينهم وبين أنفسهم مما يُفرق ويشتت، بدلا من أن يجمع ويؤلف بين الأنفس لأعضاء الأسرة الواحدة.



لذلك اهتم هذا الكتاب بإيضاح المشكلات الخاصة داخل الأسرة، وأبان الاضطرابات والاختلالات السلوكية بين الأبناء والأسباب المولدة للمرض النفسى داخل الأسرة في المجتمع المعاصر، كما أوضح المشكلات الخاصة بالاختلالات الخلقية بين الأبناء داخل الأسرة. إضافة إلى بيان آثار العمل للزوجة (الأم) العاملة على العلاقات الأسرية، ثم أوضح الكتاب العلاقات والخدمات التي تقدم للمسنين ومشكلات الشيخوخة مع الأسرة في المجتمع المعاصر.

ومن حيث كانت مسئولية الآباء من تربية ونماء أبنائهم منذ ميلادهم وفي مدارج العمر المتعاقبة، فإن هذه المسئولية وهذه الأمانة، إن تركت بين أيادى بدائل الأمهات والمربيات فإن الأبناء كثيرا ما يعانون من اضطرابات تبدو خاصة بين الأبناء المصغار. ولذلك كان لزامًا إيضاح الآثار المترتبة على الاستعانة ببدائل الأمهات والمربيات على الخياة الأسرية، سواء كانت هذه الآثار العائدة على الآباء أنفسهم أى على الأب (الزوج) والأم (الزوجة) أو الآثار العائدة على الأبناء وخاصة الصغار منهم، وحيث تمثل هذه الآثار العبء الأكبر في هذه المساكل. ومن أجل تقليص المشكلات والمصاعب التي تواجهها الأسرة في المجتمع المعاصر، فإنه كان لزاما إبراز طرائق ووسائل الرعاية الرعاية الأسرية في المجتمع المعاصر، حيث أوضحت الدراسة طرائق ووسائل الرعاية وسبل الرعاية الأسرية والمؤسسات التربوية والإعلامية بالنسبة للزوجة (الأم) العاملة. وطرائق وسبل الرعاية الأسرية الأسرية للمسئول المائية الأسرية للمسئلات الخاصة ببدائل الأمهات والمربيات.

واختتم الكتاب بتوصيات عامة عن فعاليات الرعاية الأسرية في المجتمع الحديث ومع إشراقات قرن جديد وعصر جديد ونظام عولمة خطر، وخاصة في العلاقات الأسرية بين الآباء والأبناء والترابط والتماسك بين أفراد الأسرة الواحدة.

وبعد . . . . . فإن الدراسة التي يتقدم بها الباحثان عن: «الأسرة: الأدوار والمرض النفسى والمسئوليات في المجتمع المعاصر» تعد محاولة لدعم دور الأسرة في محتمع متغير ومناخ ونظام عالمي جديد.

ويتضمن الكتاب سبعة فصول يندرج تحتها ثمانية وعشرون مبحثًا حيث يتضمن: الفصل الاثول: المفاهيم والمصطلحات. ويندرج تحت هذا الفصل أربعة مباحث.



الفصل الثانى: دور الأسرة فى التربية والتنشئة الاجتماعية. ويندرج تحت هذا الفصل أربعة مباحث.

الفصل الثالث: آداب العلاقات الأسرية الإسلامية بين الآباء والأبناء ويندرج تحت هذا الفصل ثلاثة مباحث.

الفصل الزابع: دور الأسرة في المجتمع المعاصر والتربية الإسلامية للأبناء عبر مراحل الطفولة والمراهقة ويندرج تحت هذا الفصل مبحثان.

الفصل الخاهس: المشكلات والمعوقات التي تواجه الأسرة في المجتمع المعاصر ويندرج تحت هذا الفصل سبعة مباحث.

**الفصل السادس:** الأسرة المسببة للمرض النفسى ويندرج تحت هذا الفصل مبحثان.

لا المفصل السابع: طرائق ووسائل فعاليات الرعاية الأسرية في المجتمع المعاصر. ويندرج تحت هذا الفصل سنة مباحث.

عما سبق يرجو الباحثان أن تكون الدراسة التي يتقدمان بها عن «الأسرة ـ الأدوار ـ المرض النفسى ـ والمسئوليات في المجتمع المعاصر » قد أضافت بعض التوجيهات والإرشادات التي تتحقق من خلالها فعاليات الأسرة والتفاعلات بين الآباء والأبناء في المجتمع المعاصر.

وبعد . . نسأل الله أن يكون من وراء هذا الجهد المتواضع بعض العلم الذى ينفع .

وختامًا نسأله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ (البقرة: ٢٨٦) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملين. ونساله تعالى السداد والتوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير ومن عليائه قصد السبيل والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أجمعين.

#### المؤلفان



# الفهرس

| الله الله الله الله الله الله الله الله                     | الصفحة |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| لطك إين                                                     | ٣      |
| نَفُصَلُ اللَّهِلُ: المَفَاهِيمِ والمصطلحات                 | ۱۳     |
| المبحث الأول، الأسرة_                                       | 10     |
| المبحث الثانس. النسق الأسرى                                 | ٣١     |
| المبحث الثالث، المجتمع                                      | ٤١     |
| الهبعث الرابع، ضوابط الحياة الاجتماعية                      | ٤٥     |
| فصل الثاني : دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية      | ٥١     |
| المبدث الخاص، دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية     |        |
| في مرحلة الطفولة                                            | ٥٣     |
| الهبيت السادس، دور الأسرة في التربية الخليقية والروحية في   |        |
| مرحلة الطفولة                                               | ٦٣     |
| المبحث السابع. دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية في |        |
| مرحلة المراهقة                                              | ٧٠     |
| المبحث الثلمن حور الأسرة في التربية الخُلْقية والدينية في   |        |
| مرحلة المراهقة                                              | ٧٧     |
|                                                             |        |



|       | الفصل الثالث: آداب العلاقات الأسرية الإسلامية بين الآباء |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۸۳    | والأبناء                                                 |
| ٨٥    | المبحث التاسع. آداب العلاقات الأسرية بين الزوجين         |
| ٩.    | المبحث العاشر. آداب العلاقات الأسرية وحقوق الوالدين      |
|       | المبحث العادس عشر. آداب العلاقات الأسرية وحقوق الأبناء   |
| 9.7   | والأخوة والأخوات                                         |
|       | الفصل الرابع: دور الأسرة في المجتمع المعاصر والتربية     |
| 90    | الإسلامية للأبناء عبر مراحك الطفولة والمراهقة            |
|       | المبحث الثانس عشر، الأدوار الفعالة للأسرة في بناء        |
| 97    | شخصيات الأبناء                                           |
| ۱٠٤   | المبدث الثالث عشر، الأسس الإسلامية للتربية الأسرية       |
|       | الفصل الخامس؛ المشكلات والمعوقات التي تواجم الأسرة في    |
| ١ . ٩ | المجتمع المعاصر                                          |
| 111   | المبحث الوابع عشو، المشكلات الخاصة بالعلاقات الأسرية     |
|       | المبحث الخامس عشر، المشكلات الخاصة بالاضطرابات           |
|       | والاختلالات السلوكية بين الأبناء داخل                    |
| įν    | الأسرة                                                   |
|       |                                                          |



| 179  | المبحث السادس عشر. انتحار الأطفال والأسرة                |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | المبحث السابع عشر، المشكلات الخاصة بالاختلالات الخلقية   |
| ۱۳٦۶ | بين الأبناء داخل الأسرة                                  |
|      | المبحث الثلمن عشر، الزوجة (الأم) العاملة وآثار العمل على |
| 181  | العلاقات الأسرية                                         |
|      | الهبدث التالسع عشر. المسنون ومشكلات الشيخوخة مع          |
| ۱٤٧  | الأسرة في المجتمع المعاصر                                |
|      | الهبعث العشرون. بدائل الأمهات والمربيات والآثار على      |
| ١٥٣  | الحياة الأسرية                                           |
| 107  | ، الفصل السادس: الأسرة المسببة للمرض النفسي              |
| 109  | المبحث الحادى والعشرون، اضطرابات مناخ الأسرة             |
| 177  | الهبحث الثانس والعشرون. عمليات لاسوية في الأسرة          |
|      | الفصل السابح: طرائمً ووسائك فعاليات الرعاية الأسرية في   |
| ۱۷۱  | المجتمع المعاصر                                          |
| ۱۷۳  | المبحث الثالث والعشرون، عود إلى بدء من أجل أسرة القرن    |
|      | المبحث الرابع والعشرون، طرائق ووسائل الرعاية الأسرية     |
| ۱۸٤  | لمظاهر النمو النفسي والاجتماعي                           |
|      |                                                          |



المبحث الخامس والعشرون، طرائق وسبل الرعاية الأسرية والمؤسسات التربوية والإعلامية بالنسبة للزوجة (الأم) العاملة المبحث الساحس والعشرون، طرائق وسبل الرعاية الأسرية للمسنيان والشيوخ ومرضى الشيخوخة المبحرة المبحرة المبحرة المبحرة المبحرة المبحرة المبحرة المبابع والعشرون، طرائق وسبل الرعاية الأسرية المبحرة المبحرة المبحرة والمبحرة المبحرة المبح

المبحث الثامن والعشرون، توصيات عامة عن فعاليات المبحث الثامن والعشرون، توصيات للأبناء في المجتمع

المعاصر. ٢١٦

المراجع العربية المراجع العربية

المراجع الأجنبية



# المفاهيم والمصطلحات

الفصل الاول

#### تمهيد،

يعد تحديد المفاهيم والمصطلحات من الخطوات الرئيسة في البحوث العلمية. لذلك يتناول الباحثان في الفصل الأول المفاهيم والمصطلحات الرئيسة:

حيث نحدد المفاهيم والمصطلحات بكل من: الأسرة والمجتمع وضوابط الحياة الاجتماعية

#### ويحتوى الفصل الأول على:

المبحث الأول: الأسرة

المبحث الثاني: النسق الأسرى

المبحث الثالث :المجتمع

المبحث الرابع: ضوابط الحياة الاجتماعية

## المبحث الاثول

# الأسرة : المفاهيم والمصطلحات

حتى نتبين دور الأسرة فى المجتمع المعاصر، علينا أن نوضح المفاهيم Concepts والمصطلحات الخاصة بالأسرة، حيث تمثل الأسرة أهم المؤسسات الاجتماعية، بل اللبنة الأولى الاجتماعية فى حياة البشر، الأمر الذى يجعل الأسرة فى المصاف الأولى لتربية وبناء الأجيال التى تسهم فى نماء أوطانهم. ولذلك نحتاج إلى تحديد مصطلح ومفهوم الأسرة تحديداً دقيقاً. وفيهما يلى أهم المفاهيم والمصطلحات الرئيسة الخاصة بالأسرة، ومفهوم الأسرة فى الإسلام.

#### المفهوم اللغوى للأسرة،

«الأسرة» من الناحية اللغوية كما ورد في لسان العرب بمعنى : أسرة الرجل بمعنى عشيرته ورهطه الأدنون لأنه يتقوى بهم. والأسرة بمعنى عشيرة الرجل وأهل بيته.

"والأسرة" في اللغة مشتقة من "الأسر". والأسر لغة يعنى القيد. يقال أسر أسرًا وأسارًا قيده، وأسره أخذه أسيرًا. والأسر من أنواعه:

مايكون طبيعيا لا خلاص منه كما في حالة الخلقة، حيث يكون الإنسان أسيرًا لمجموعة من الصفات والخصائص الفسيولوجية كالطول والقصر والبدانة والنحافة . . إلخ .

أو يكون «الأسر» أو «القيد» مصطنعا أو صناعيًّا كالأسر في الحروب.

أو يكون «الأسر» اختياريًا يرتضيه الإنسان لنفسه، ويسعى إليه لأنه يعيش مهددًا بدونه. ومن هذا الأسر الاختياري اشتقت الأسرة.

ومن حيث كانت الأسرة أهل الرجل وعشيرته، فإن «الأسر» والقيد هنا يفهم منه العبء الملقى على الإنسان أى «المسئولية» Responsibility.

لذلك فإن المفهوم اللغوى للأسرة ينبئ عن المسئولية.

وفي معاجم اللغة الإنجليزية «الأسرة» العائلة Family بمعنى كل الناس الذين



يعيسشون في نفس المنزل حيث يوجد الأبوان والأبناء ويمكون بينهم رابطة الدم والقرابة. ومفهوم الأسسرة في عالم الغرب يعنى المعايشة Living والمعايشة من شأنها ارتباط المصلحة. ومن ثم فإن أفراد الأسرة في عالم الغرب قد يغيرون الرباط بينهم إذا اقتضت مصلحة أى فرد منهم ذلك، أو تغيرت الظروف من حوله. وتتغلب الظروف المادية والمصالح الشخصية فوق رابطة الدم.

#### \* السألة الأسرية:

وهى ماتتـصل بعضوية الفرد فى الأسرة. وهذه العضويـة تجعل الفرد يعتـقد أن دراسة الأسرة أمر سهل وبسيط. ومن المحتـمل أيضا أن يتصور أن أى نسق أسرى آخر، لا يتفق مع وضع أسرته، ولابد وأن يكون غريبًا وشاذًا.

ومن الملاحظ أن هناك ميلا عامًّا إلى مناقشة مايجب أن يكون وليس ماهو قائم بالفعل. لهذا فإن ماقد يبدو للكشيرين من أن لديهم من وضوح الرؤية بالنسبة لعلاقاتهم الأسرية، يمكن أن يحملهم على الاعتقاد بأنه ليس هناك مايدعو إلى البحث في الموضوع، لأنه يدور حول أشياء نعرفها ونعيشها. ولكن الواقع في أبعاده المتعددة، يشير إلى أن المعتقدات المتصلة بالأسرة ليس لها أساس. ولذلك فإن المسألة الأسرية تحتاج إلى دراسة عميقة حتى يسمكن فهمها بصورة أدق. هذا مايجب أن يختبر من الملاحظات الفردية الخاصة بالخبرات الأسرية وفق النمط الذي ننتمي إليه، حتى ندرك كيف يتشابه الأفراد أو يختلفون مع المجتمعات الأخرى. بل أيضا الاختلاف مع الأنماط الأسرية الأخرى القائمة في المجتمع، حيث يتبين أنه في المجتمع الواحد تتباين أنماط الأسر المختلفة، من حيث التكوين البنائي والأيديولوجي والأدوار الزواجية، وأسلوب الحياة، المختلفة، من حيث الثقافية.

#### العائلية: Familism

العائلية تمثل شكلا من أشكال البناء الاجتماعي Social Structure يتميز بسيادة لقيم العائلية Family Values التي تؤكد تبعية المصالح ورفاهية العائلة ككل. ويتميز عذا البناء بإحساس أعضائه القوى بالتوحد والولاء العائلي والعون المتبادل والاهتمام استمرار وحدة العائلة.

#### - التعريف الاصطلاحي للأسرة:

ليس هناك مجمعم من المجتمعات الإنسانية ، لايشتمل على بناء أسرى في أي



صورة من الصور. لذلك من الصعوبة تقديم تعريف اصطلاحي كامل Complete وذلك لتعدد أنماط الأسرة، قد لاينطبق عليها المفهوم التقليدي الذي يطلق على الأسرة. ذلك لأن هناك العديد الذي لايحصى من الإجراءات الرسمية والقانونية والشعائر الدينية.

وفى معظم المجتمعات نجد أن الزوجين يعيشان معا فى بيت واحد. وفى المجتمعات التى تقر عقيدتها تعدد الزوجات يبيت الزوج مع إحدى زوجاته كل ليلة. كما أن معظم الناس يقبلون على الزواج، ويبذلون أقصى جهدهم، بل تترسخ فى أذهانهم أفكار عن ضرورة استمرار الحياة الزوجية، ورغم كل هذا ومحاولة الزوج والزوجة إبقاء واستمرار الزواج، إلا أن معدلات الطلاق Divorce ترتفع فى مجتمعات عديدة.

ر وفى حالة اعتبار الزيجات التى تتم فى المجتمعات، أسرة بالنسبة لكل زيجة، فإنه من المعروف أن جميع الناس فى المجتمعات فى الماضى والحاضر والمستقبل يولدون ويتربون فى أسرة حيث تتكون الأسرة من ثلاثة أعضاء على الأقل ينتمون إلى جيلين فقط (جيل الأباء وجيل الأبناء). وهى تشتمل على شخصين بالغين . . . الذكر والأنثى حيث يعرفان أنهما الأبوان البيولوجيان للأطفال، حيث يقومان فى العادة بالالتزامات الاقتصادية تجاه الوحدة الأسرية Family Unit.

وهذه الوحدة الأسرية تقوم على اتباع قواعد ومعايير أسرية، كما أن الضغوط الاجتماعية تفرض الالتزام والضبط لهذه القواعد والمعايير للأبناء والأزواج والآباء. ومن شأن هذا كله مايحدد سلوك وتعامل ومشاعر أفراد الأسرة الواحدة من حيث الوحدة الاجتماعية.

ومن المعروف أن المجتمعات المختلفة تضع نوعيات من القواعد والضغوط الاجتماعية، تجعل من الصعوبة بمكان على أفراد الأسرة العيش في حياة مريحة خارج نطاق الأسرة.

والحياة المعاصرة أوجدت من السهل على الأفراد العيش بمفردهم بعيدًا عن الأسرة، إلا أنهم يعودون إلى الأسرة في نهاية اليوم. كما أنه من النادر أن نجد أفرادًا يهملون فكرة الزواج وبناء أسرة.

كما أن من أبناء العصر الحاضر عند الإقدام على الزواج من يعرض عن الإنجاب إتاحة الفرصة للمساواة بين الرجال والنساء، ورغم ذلك فإن عالم النساء \_ كما هو الحال

فى عالم الغرب \_ أقل من ١٪ منهن فقط يؤكدن عدم رغبتهن فى أن يصبحن أمهات نظرًا لمايتبع الأمومة Motherhood من ارتباط والتزام.

#### -- مفهوم الأسرة الإنسانية:

تعرف الأسرة الإنسانية Human Family على أنها جماعة بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة (يقوم بينهما رابطة زواجية مقررة) وأبنائهما.

ومن أهم الوظائف التى تقوم بها هذه الجماعة، إشباع الحاجمات العاطفية، وممارسة ما أحله الله من علاقات جمسية، وتهيئة المناخ الاجتماعي والثقافي الملائم لرعاية وتنشئة وتوجيه الأبناء.

والجماعة التى تتكون على هذا الأساس وتمارس هذه الوظائف تختلف فى بنائها اختلافًا واضحًا، ومن ثم يتعين عند تعريف الأسرة أن يتضمن التعريف الإشارة إلى النماذج المحتملة لهذه الجماعة.

#### تعريف الأسرة الإنسانية البيولوجية:

تتألف الأسرة الإنسانية البيولوجية Biological Huma Family العامة من الآباء وأبنائهم، وقد تشتمل الأسرة البسيطة أبناء التبنى الرسمى، ويطلق على هذا الشكل مصطلح الأسرة النواة Nuclear Family، أو الأسرة المباشرة أو البيولوجية أو الأسرة الأولية المحدودة (وسنعرض مفاهيم هذه الأنماط من الأسر فيما بعد).

ويتفق معظم العلماء على أن هذا الشكل البسيط من نماذج الأسرة منتشر في كافة المجتمعات.

ومن نماذج الأسرة نماذج أخرى متعددة كالأسر الممتدة Extended Family ، والأسرة الممتدة الزواجية التي تتكون عن طريق إضافة أزواج آخرين.

#### الجوانب الثقافية والبيولوجية في توصيف الأسرة،

واجه علماء الاجتماع صعوبة بالغة في معالجة الأسرة نظرًا لأنها تخلط بين سمات بيولوجية عامة لدى البشر، وسمات أخرى عديدة: فنجد مثلا «ماكفير» يكتب عن الأسرة قائلا: إن الأسرة جماعة تُعرف على أساس العلاقات الجنسية المستمرة على نحو يسمح بإنجاب الأطفال ورعايتهم غير أن هذه المحاولة للتوصل إلى تعريف ينطبق انطباقًا عاما، تعتمد على الأهمية الاجتماعية لإحدى الوظائف البيولوجية الأساسية،



ومن ثم فهى تتجاهل طائفة كبيرة من الجوانب الشقافية الكامنة فى الأسرة. على أن «ماكفير» وإن كان قد اهتم بالعامل البيولوجي، إلا أنه يؤكد مدخلا تاريخيا هاما فى علم الاجتماع وهو الطابع النظمى الذى تتخذه الأسرة لما تؤديه من وظائف معجمعة هامة. ومع أن هذا المدخل يعد ضروريًا لدراسة الأسرة، إلا أنه يتعذر استخدامه كأساس وحيد لتعريفها، لأنه يتجاهل العديد من الوظائف الشخصية للأسرة. ونتيجة لذلك يتحدث علماء الاجتماع فى الوقت الحاضر عن التحول الذى طرأ على نظام الأسرة، حين تتجه إلى أن تصبح نوعا من الرابطة أو التفاعل المستمر بين بعض الأشخاص أو ما يسمى بالموافقة وروبرت لوى» Companionship لكتب قائلا: إن الأسرة هى إنسانية عامة حيث نجد «روبرت لوى» R. H. Louoie يكتب قائلا: إن الأسرة هى الوحدة الاجتماعية القائمة على الزواج، أى أنه يجعل من الأسرة ظاهرة ثقافية خالصة، على حين أنه يلاحظ أن «بيلر وهويجر» يصفان الأسرة على أنها جماعة اجتماعية تربط على حين أنه يلاحظ القرابة.

ويحتاج هذا التعريف بالطبع إلى تحديد معنى القرابة أو روابط القرابة، حتى يمكن إدخال الزوجين ضمن الأسرة، وهكذا نلاحظ أن أى تعريف مقبول للأسرة يجب أن يأخذ فى الاعتبار كلا من الجانبين الثقافي والبيولوجي ويحسب حسابا للخصائص النظامية والشخصية على السواء.

لذلك عند تحديد الإطار الثقافي والبيولوجي في تعريف الأسرة حاول «جيلين» أن يحدد أهم خصائص الأسرة من خلال وضعها في الإطار البيولوجي الشقافي الملائم فهي:

- ـ تتميز بوجود رابطة زواجية بين عضوين على الأقل من جنسين مختلفين.
  - تعترف ببعض صلات الدم التي تنبني عليها مصطلحات القرابة.
    - تشير إلى شكل معين من أشكال الأقالة.
    - ـ تقوم على مجموعة وظائف شخصية ومجتمعية تمارسها.

#### \_ الروابط الأسرية وتعريف الأسرة:

من ناحية القرابة أو الروابط الأسرية فإن "بيرجس" Burgess و"لوك" Locke عن ناحية القرابة أو الروابط The Family بأنها جماعة من الأشخاص يرتبطون بروابط



الزواج والدم أو التبنى، ويعسيشون معيشة واحدة، ويتفالون كل من الآخر فى حدود أدوار الزوج والزوجة، الأم والأب، الأخ والأخت ويشكلون ثقافة مشتركة.

غير أن هذا التعريف الذى يقدمه "بيرجس" و"لوك" لا يعد تعريفا كافيا للأسرة لأن الروابط الأسرية التى أشارا إليها قد تتطلب فى بعض المجتمعات اعترافا اجتماعيا بحيث لايقتصر فيها على مجرد إنجاب الطفل فى الأسرة. ففى بعض المناطق بميلانيزيا مثلا قد لاتتحدد الأسرة التى ينتمى إليها الطفل عن طريق الولادة، بل تتحد عن طريق أداء بعض الأفعال الاجتماعية . . فالرجل الذى يدفع أجر القابلة يعتبر أبا للطفل كما يعتبر زوجته أما لوليده . كما أن هناك مجتمعات لا يُعرف فيها بوضوح الدور الفسيولوجى للرجل فيما يتعلق بإنجاب الطفل .

وعمومًا، فإن من أهم الانتقادات التي توجه إلى تعريف «بيرجيس ولوك» أنهما أغفلا الاختلافات الجوهرية التي تظهر حول طبيعة بناء الأسرة واهتمامها.

#### الأسرة النواة: Atomisic Family

وتُعرف الأسرة النواة بأنها جماعة صغيرة تتكون من زوج وزوجة وأبناء غير بالغين، وتقوم كوحدة مستقلة عن باقى المجتمع المحلى، ويعتبر هذا الشكل الخاص من أشكال الأسرة من أهم خصائص المجتمع الصناعي المعاصر، لأنه يعبر عن الفردية التي تنعكس في حقوق الملكية والأفكار والقوانين الاجتماعية العامة حول السعادة والإشباع الفردي. كما يعبر أيضا عن عمليات التنقل الاجتماعي والجغرافي في هذا المجتمع.

وتعد الأسرة نواة ظاهرة بارزة في المجتمعات الصناعية المتقدمة، لأنها تعتمد في تماسكها على الجدب الجنسي والصداقة التي تقوم بين الزوج والزوجية، وبين الآباء والأبناء. غير أنه سرعان ماتضعف الروابط الأسرية عندما يكبر الأبناء، سواء من خلال تأثير جماعات الأصدقاء أو نتيجة لعمليات التنقل الاجتماعي والجغرافي.

إلا أنه في المجتمعات البسيطة أو التقليدية توجد رابطة تجمع عددًا من الأسر النواة أو قد تخضع لبناء أسرى كبير ومركب لذلك يسمى فوجل Vogel وبل Bell كل تجمع أوسع من الأسرة النواة وتقوم روابطه على أساس من الانحدار أو الذم أو الزواج أو التبنى «الأسرة الممتدة». وفي هذا الصدد يميز «ميردوك» Murdock بين شكلين أساسيين من أشكال الأسرة المحركبة: الأسرة الممتدة التي تتكون من أسرتبن صغيرتبن أو أكثر يرتبطان فيسما بينهما من خلال امتداد علاقة الابن المتزوج بوالدبه ومثان ذلك ارنباط الأسرة النواة التي كونها الابن المتزوج بأسرة رالديه (أسرة التوجيه). ويخنلف هذا



الشكل عن الأسرة التعددية التى تتكون من ارتباط أسرتين أو أكثر عن طريق الزيجات الجمعية أو عن طريق الاشتراك فى سلف واحد، ويُعرف هذا الشكل باسم الأسرة المتصلة.

ومن خصائص الأسرة النواة أنها تعتبر نموذجًا أسريًّا يعتبر أعضاؤه بدرجة عالية من الفردية وبالتحرر الواضح من الضبط الأسرى، مما يترتب عليه أن تعلو مصلحة الفرد مصالح الأسرة ككل. وتمتاز الأسرة النواة بصغر حجمها حيث تتكون عادة من زوج وزوجة وأبنائهما غير المتزوجين، ولا يحدث إلا نادرًا، وفي ظل ظروف استثنائية أن يعيش أحد الأبناء المتزوجين مع والديهم.

ويرى كثير من الباحثين في علم الاجتماع الحفرى أن هذا النموذج من الأسرة هو الذي يتزايد انتشاره في المجتمعات الحضرية.

#### الأسرة المرافقة ، (الرفقة) Companionship Family

وتُعرف هذه الأسرة على أساس أن السلوك فيها قائم على العاطفة والاتفاق E. W. Burgess «المتبادلين بين الأعضاء، وقد وصفها كل من «أرنست بيرجيس» المتالى و«هارفى لوك» H.J. Locke بأنها نموذج مجرد أو نمط مثالى في مقابل النمط المثالى للأسرة النظامية.

وقد ارتبط ظهور أسرة الرفقة بانهيار الاقتصاد التقليدي، واختفاء الوظائف التربوية والدينية والترفيهية التي كانت تقوم بها الأسرة التقليدية، وتلاشي علاقات الجوار والمظاهر التقليدية الأخرى التي كانت تُشكل أحد مصادر الضبط غير الرسمي وخصوصاً في المدينة المعاصرة. ويرى كثير من دارسي الأسرة في الوقت الحاضر وخاصة في المجتمعات الغربية أن تبادل العواطف أصبح يمثل وظيفة جوهرية لأسرة اليوم ومصدراً هاماً لضبط سلوك أعضائها.

#### الأسرة المركبة: Compound Family

وتمثل نموذجًا أسريًّا يصاحب نظام تعدد الزوجات أو تعدد الأزواج، حيث تتحد أسرتان نوويتان أو أكثر عن طريق الزوج المشترك أو الزوجة المشتركة (في بعض المجتمعات المتخلفة).

#### الأسرة الزواجية : Conjugal Family

أحد نماذج التنظيم الأسرى الذى تكون العلاقات الأساسية فيه قائمة على محور

العلاقة بين الزوج والزوجة أكثر من قيامها على العلاقات الدموية، ويقوم بالأدوار الهامة في هذا النموذج الزوج والزوجية وأبناؤهما غير المتزوجين. وإذا ضمت الأسرة أقارب آخرين فإن دورهم يكون سطحيًّا وثانويًّا، ولاتشكل الأسرة في هذا الحالة أو تتحول إلى أسرة ممتدة.

#### الأسرة القرابية (الدموية) Consanguine Family

وتمثل أحد نماذج التنظيم الأسرى الذى ينصب التأكيد الأساسى فيه على روابط الدم بين الآباء والأبناء، أو بين الإخوة والأخوات أكثر مما ينصب على العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة. ومعنى هذا أن علاقات القرابة الدموية تعلو علاقة الزوجين. وتشكل الأسرة القرابية أو تتحول عادة إلى أسرة ممتدة يعيش في نطاقها جيلان أو ثلاثة.

#### - دورة الأسر؛ Family Cycle

يُشير هذا المصطلح إلى تتابع الأحداث التي تمر بأسرة معينة منذ قيام الزواج حتى وفاة الزوجين، ومايحدث خلال هذه الفترة، طالت أم قصرت، من ميلاد أو زواج للأبناء، وكذلك العمليات والمناسبات المختلفة التي تواجهها، وتربية الأطفال وتنشئتهم. هذا إلى جانب الظروف العديدة التي تصاحب سن الشيخوخة.

#### مفهوم الأسرة (العائلية): Domestic Family

وتُمثل نموذجًا أسريًّا يتوسط الأسرة النواة وأسرة الوصاية كما ميز بينهما «كارل زيمرمان» Carl Zimmerman. وتتميز بأنها أكثر وحدة وأقل فردية من الأسرة النواة، لأن أكثر اهتماماتها تدور حول العلاقة بين الآباء وأبنائهم حتى بعد زواجهم، حين يستمر الاتصال الوثيق ويأخذ صورًا عديدة. من بينهما التشاور والزيارات وربما العون المتبادل، وعلى هذا تظل الأسرة العائلية بعيدة عن أن تكون جماعة متكاملة كأسرة الوصاية.

#### \_ مفهوم الأسرة المساواة:

وتمثل نموذجًا أسريًا قائم على المساواة بين جميع الأعضاء، وخاصة الزوج والزوجة. ومن المعروف أنه في مثل هذا النموذج الذي يتزايد انتشاره في المجتمعات الصناعية المتقدمة، لايكون لأى من الزوجين سلطة خاصة أو امتياز لايتمتع به الآخر. ويفضل بعض الدارسين تسمية هذا النموذج الأسرة الديمقراطية.



#### مفهوم الأسرة المتسعة: Expanded Family

وهى أسرة زواجمية يعيش فيها قريب غير متزوج لأحد الزوجمين مثل الأخ أو الأخت أو ابن الحم أو ابن الحال.

#### مفهوم الأسرة المتدة؛ Extended Family

ومن خصائص هذه الأسرة أنها: أسرة تتكون بنائيا من ثلاثة أجيال أو أكثر، ولهذا تضم الأجداد وأبناءهم غير المتزوجين أو (بناتهم) وكذلك أحفادهم وتؤلف الأسرة القرابية (التي تنظم في ضوء قوة علاقة الدم) عادة أسراً ممتدة بينما لاتؤلف الأسر الزواجية (القائمة على العلاقة الزوجية) أسراً ممتدة. وطبقًا لهذا التعريف فإن الأسر النواة التي تنتمي إلى جيل واحد لاتعتبر أسراً ممتدة وإن ارتبطت عن طريق الزواج التعددي.

وتتكون الأسرة المركبة من أسرتين نوويتين أو أكثر، بصرف النظر عـما إذا كانت الأسرتان تنتميان إلى نفس الجيل أو إلى جيلين مختلفين، لكنهـما لايتحدان عن طريق الزواج التعددى.

#### مفهوم النظام الأسرى: Family Institution

وهو نظام اجتماعى أساسى، له أهمية جـوهرية فى بناء المجتمع وتحقيق متطلبات الوجود الاجـتماعى، وهو يُشكل نسقًا من الأدوار الاجتمـاعية المترابطة والمعـايير التى تتعلق بتنظيم العلاقات الجنسية وتربية الأولاد وبناء العلاقات القرابية.

#### الأسرة النظامية: Institutional Family

نموذج أسرى يقوم سلوك الأعضاء فيه على أداء توقعات الدور ومسايرة المعايير التقليدية. وقد وضع كل من «هارفي لوك» H.Y.Locke و«أرنست بيرجيس» .Burgess النموذج المجرد، أو النمط المثالي للأسرة النظامية في مقابل النمط للأسرة الرفقة. أما الاستخدام الشائع لمصطلح الأسرة النظامية فإنه يشير إلى الأسرة التي يمكن أن تكون مركزًا للتربية والدين. والإنتاج الاقتصادي والترفيه.

#### مفهوم الأسرة الأمومية (إقامة ونسبًا) Matriarchal Family:

وهى صورة من التنظيم الأسرى. تُعتبر فيه الأم القوة المسيطرة. والأسرة الأمومية من الناحية السنظرية أسرة قرابية (تنظيم في حدود قرابة الدم) أمومية السنسب والإقامة.



وعادة ماتكون الأم (رب الأسرة) امرأة كبيرة فى السن كالجدة مثلا. وهناك خلاف بين علماء الأنثروبولجيا حول ما إذا كانت هناك فى الواقع مجتمعات يقوم تنظيمها العائلى على النسق الأسرى الأمومى. وليس هناك شك فى أن وجود مثل هذه الصورة الأسرية تدريجيًّا نادر جدًّا.

#### مفهوم الأسرة (التي محورها الأم): Matricentric Family

وهى الأسرة التي تكون الأم فيها مركز التأثير الأول، بينما يميل دور الأب إلى أن يكون سطحيًا أو ثانويًا.

#### مفهوم الأسرة الأبوية: Patriarchal Family

وهى صورة للتنظيم الأسرى، يُعتبر الأب فيه رئيسًا ومركز القوة وسلطته ذات طبيعة مطلقة ونهائية. وعادة ما ينظر إلى هذه الأسرة على أنها أسرة قرابية ممتدة (تنظيم في حدود القرابة الدموية) يكون الأب فيها أكبر أعضائها. وتعتبر الأسرة الأبوية البنية التقليدية، والأسرة في روما القديمة، من أوضح الأمثلة على هذا التنظيم الأسرى، أما الأسرة الغربية المعاصرة فقد انبثقت من صورة معدلة للأسرة الأبوية.

#### مفهوم الأسرة الأبوية التسمية: Patronomic Family

وهي الأسرة التي يكون للأبناء فيها منذ ولادتهم اسم آبائهم.

#### مفهوم الأسرة الأولية: Primary Family

وهى الأسرة التى يكون رئيسها هو نفس رئيس البيت، ومعنى هذا أن هذه الأسرة تعيش فى بيت خاص. وقد استخدم هذا المصطلح فى تعداد الولايات المتحدة، حيث صنفت جميع الأسر الأمريكية (ماعدا عدد بسيط منها) على أنها أسر أولية.

#### مفهوم الأسرة الثانوية: Sccondeay Family

وهى الأسرة التى لايكون رئيسها رئيسا للبيت فى نفس الوقت، وإنما يعتبر عضوا عاملًا ينتمى إلى البيت أو مقيما فيه. ومعنى ذلك أن استخدم هذا المصطلح فى التعدادات الأمريكية لكى يشير إلى عدد قليل من الأسر الأمريكية.

#### مفهوم أسرة الوصاية: Family of Trusteehip

وهي أحد نماذج الأسرة التي تتميز بدرجة عالية من الوحدة، بالمقارنة بأي نموذج



أسرى آخر، مـثل الأسرة الفردية، وتتجلى هذه الوحدة فى غلبـة المصالح الأسرية ككل على المصالح المسرية ككل على المصالح الفردية مهما كانت طبيعتها.

ويشتمل بناؤها على الأجداد والأجيال المقبلة التى لم تولد بعد. أما كونها أسرة وصاية فهذا راجع إلى أن أعضاءها الأحياء يعتبرون أوصياء على دمها وحقوقها وملكيتها، واسمها، ومكانتها مدى الحياة وتعتبر هذه الأسرة من زاوية أخرى محتدة (تتضمن عدة أجيال حية) توجد فى الثقافة الريفية حيث تكون الأسرة فيها وحدة اقتصادية.

#### مفهوم أسرة التوجيه: Family of Orientation

وهي الأسرة التي يولد فيها الفرد ويتلقى داخل إطارها تنشئته الاجتماعية.

#### مفهوم أسرة الإنجاب: Family of Procreation

وهي الأسرة التي تكونت بعد الزواج وتم فيها إنجاب الأطفال.

هذه المصطلحات جميعها تتعلق بمفاهيم وتعماريف الأسرة، إلا أننا نود أن نؤكد في تحديد مفاهيم ومصطلحات الأسرة ممايعنينا من توضيح مفهوم الكيان الأسرى ودوره من الناحية الاجتماعية ومفهوم العلاقات الأسرية.

#### مفهوم الكيان الأسرى:

يعنينا إيضاح مفهوم الكيان الأسرى لما له من دور فعال من الناحية الاجتماعية. فمن الناحية الاجتماعية تمثل الأسرة مجموعة الأفراد الذين تربطهم صلة الدم، عن طريق الأب والأم أو عن طريق أحدهما حيث يكون أفراد الأسرة من الأب والأم والإخوة والأخوات من الذكور والإناث، وحيث يختلف حجم الأسرة في عدد أفرادها، كما تتنوع الأسرة ويختلف أثرها التربوي على أفرادها باختلف الوضع الاجتماعي للأسرة والوضع الاقتصادي، والمستوى الثقافي لرب الأسرة والأم، وعمل مهنة الأب والأم، والأدوار والمسئوليات المختلفة التي يقوم بها أفراد الأسرة.

والكيان العضوى الأسرى يمثل الوحدة الاجتماعية الأساسية في المجتمع، وكلما كانت العلاقات الأسرية والتطابق والتماسك الأسرى بين أعضاء الأسرة كبيرا، أدى ذلك إلى علاقات وروابط وضوابط اجتماعية سليمة بين أفرادها في تعاملهم داخل الأسرة وفي المجتمع الأكبر.



والأسرة هي المؤسسة التربويـة الأولى في المجتمع التي ترعى أبناءها وتعمل على تنشئتهم وتطبيعهم اجتماعيًا عن طريق مايعرف بالتنشئة الاجتماعية.

والتنشئة الاجتماعية هي العمليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الاجتماعية المختلفة في تنشئة الصغار والكبار في مراحل العمر المختلفة، والتي عن طريقها تتم عمليات التطبيع الاجتماعي لأفراد المجتمع الواحد.

والنظم والعلاقات والضوابط الاجتماعية السائدة في المجتمع العام تتوافق بدرجة ما، أولا مع النظم والعلاقات والضوابط الاجتماعية داخل الأسرة الواحدة التي يسودها التماسك والترابط الأسرى. لذلك تعتبر الأسرة أولى المؤسسات الاجتماعية ذات الدور الفعال المستمر في تنشئة أفرادها تنشئة اجتماعية متوافقة أو غير متوافقة مع أنظمة المجتمع العامة.

#### مفهوم العلاقات الأسرية،

يعتبر الكيان الأسرى ذا أهمية بالغة فى التنظيم الاجتماعى حيث تضم الأسرة أولى الجماعات ذات التأثير المباشر فى العلاقات الاجتماعية وهى الأم والتى يُطلق عليها الجماعة الوثقى والتى تؤثر على الصغير فى أطوار نموه فى عامه الأول تأثيرا بالغ الأهمية فى تنشئته الاجتماعية، ثم الجماعة الأولية المكونة من الأب والإخوة والأخوات، حيث إن آثارهم أيضا تؤثر فى مراحل الطفولة وباقى المراحل التالية، إضافة إلى الجماعات الأخرى. والوسطى والثانوية والتى تشكل من الأقارب والجوار والمدرسة والمجتمع، وكلها ذات تأثير بدرجات مختلفة فى أطوار ومراحل العمر المختلفة.

ويعنينا في هذه الدراسة إبراز دور الأسرة من حيث طبيعة العلاقات الموجودة بين أفرادها والمتمثلة في التماسك والترابط أو التفكك والتفرق والتسامح أو الرفض . . . والكراهية والتسلطية والتواد أو التعاونية . إضافة إلى الأدوار الاجتماعية للأسرة في تشكيل وبناء شمخصيات أفرادها، حيث إن لذلك أثره في سلوك الأفراد في المجتمع الأكبر، وحيث يتأثر سلوكهم العام في حياتهم الاجتماعية نتيجة لما يلقونه من معاملة ومايحدث لهم من تطبيع اجتماعي داخل الأسرة.

وفى مفهوم العلاقات الأسرية نجد أن هناك شبكة من العلاقات الاجتماعية بين أعضاء الأسرة الواحدة، وكلما كانت العلاقات موجبة فى مسارها الطبيعى؛ ساد جو الأسرة الوفاء والترابط والتماسك بين أعضائها: والعكس من ذلك عندما يسود جو الأسرة التنافر والتناحر وعدم الرغبة فى تحمل المسئولية من قبل الآباء والأبناء.



وفيما يلى المسارات المتعددة للعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة:

أ ـ علاقات الزوج والزوجة: والتي تقوم على أساس الحقوق الزوجية التي يقرها الشرع الحنيف، والمسئولية المشتركة نحو الأبناء وبيت الزوجية ومايتضمن ذلك من العناية بالأبناء وتنشئتهم، وتقسيم العمل بين الزوجين، وحقوق وواجبات كل منهما.

ب علاقة الأب والابن: والتى تقوم على مسئولية الأب نحو الابن، وتشتمل عليه من تنشئة وتعليم وتربية، ومايقابل ذلك من وجوب الطاعة والاحترام من جانب الابن، وتعاون من جانب الابن عندما يكبر ويستطيع المساهمة في الحياة الأسرية من النواحى الاجتماعية والاقتصادية.

جــعلاقة الأم والابنة: وهى علاقة بماثلة لعـلاقة الأب بالابن، وإن كانت تدور في معظمها في مـحيط البيت نفسه، وخاصـة فيما يتعلق بالشئـون المنزلية. والمساعدات التي تتوقع الأم أن تقوم بها الابنة حين تكبر.

د علاقة الأب والابنة: وهى تتمثل فى مستولية الأب تجاه حماية الابنة ومساعدتها ماديا حتى بعد الزواج فى الكثير من الأحيان. كما تتضمن موقف الأب من الابنة وطريقة تدليله لها وهى صغيرة العمر، وكيف تتميز هذه العلاقة بالتدرج بتقدم الابنة فى العمر.

هــ العلاقة بين الأم والابن: والدور الذى تقوم به الأم فى تنشئة الابن الذكر، والتصاق الابن بأمه فى فترة الحياة المبكرة، ثم استقلاله التدريجي عن محيط النساء وكذلك الدور الذى يلعبه الابن فى حياة الأم ومسئوليته نحوها، حتى تقدمها فى السن وخاصة عند رحيل الأب.

و ـ العلاقات بين الإخوة الذكور: وهى فى الغالب الأعم علاقة زمالة فى اللعب أثناء الطفولة، وإن كانت تتطور إلى علاقة تعاون اقتصادى فى كثير من المجتمعات التقليدية تحت إرشاد الأخ الأكبر نحو إخوته الصغار عندما يموت الأب، ومايترتب على ذلك من مسئوليات خاصة بالابن الأكبر.

ز - العلاقة بين الأخوات الإناث: وهى تماثل إلى حد كبير العلاقة التى تقوم بين الأخ الأكبر وأخيه الأصغر، وإن كانت تمتاز بوجه خاص بأن الأخت الكبرى فى كثير من المجتمعات، يوكل إليها أمر العناية بأختها الصغرى منذ الصغر، وبذلك تقف منها موقف الأم فتعنى بنظافتها وتشرف على كل أمورها، ويظهر ذلك على الخصوص، عندما يكون الفارق فى العمر بينهما كبيرًا.

ح ـ العلاقة بين الأخ والأخت: وهي علاقة زمالة في اللعب أثناء الطفولة، وإن كان هذا يتوقف إلى حد كبير على فوارق السن بينهما، ثم لاتلبث هذه العلاقة أن تتطور تدريجيًا، بحيث يطرأ عليها نوع من التحفظ في سلوك أحدهما نحو الآخر، ويرتبط ذلك بتفاصيل المركز الاجتماعي لكل منهما، ومايشعر به الأخ من مسئولية نحو أخته وخاصة حينما يموت الأب.

#### المضهوم الأسرى في الإسلام:

من حيث كانت كلمة الأسرة مشتقة لغويا من الأسر والقيد، وحيث كانت الأسرة من وجهة النظر الإسلامية ليست قيدًا أو عبئًا، وإنما هي حتمية نفسية، فلقد أطلق الإسلام كلمة الأهل لتدل على الأسرة.

والأهل في المفهوم اللغوى مشتق من المفعل أهل على وزن (رضى) بمعنى أنس أي استراح، وهدأ واطمأن، يقال: آنسه مؤانسة، لاطفه، وأزال وحشته، وبما أن الراحة النفسية والسكينة والطمأنينة أمور لاتتحقق بالتمنى، وإنما تنال بقدر مايبذل المرء في سبيلها من أعباء ومايتحمله من أجلها من مسئوليات، ومن هنا كانت الأهلية أو الصلاحية أو القدرة، فليس كل رجل قادر على أن يكون زوجا أو رب أسرة، فالزواج يتطلب مؤهلات جسدية ومادية ونفسية وعقلية وخلقية لايقدر عليها كل إنسان. وهكذا نجد أن الإسلام قد غير مسار مفهوم الأسرة فجعله مسئولية على الإنسان يقبل عليها رضًا وطواعية باحثًا عن الراحة والسكينة والطمأنينة، ويوضح لنا هذا المعنى قوله تعالى رضًا وطواعية باحثًا عن الراحة والسكينة والطمأنينة، ويوضح لنا هذا المعنى قوله تعالى في وَمِنْ آياتِه أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُ ولاَلِيَ فَي (الروم)

ولا يكتمل المفهوم الإسلامي للأسرة إلا إذا فهمنا المعنى الطبيعي للأسرة، بمعنى أن كل فرد من أفرادها من موقع التراحم الذي أوصى به الإسلام، يأخذ ويعطى حسب فطرته التي فطره الله عليها، وليس حسب الضغوط الحياتية المفروضة عليه، وهذا يرجعنا إلى فهم طبيعة الرجل والمرأة والأطفال، وهم العناصر الثلاث المكونة للأسرة، ولو رجعنا إلى طبيعتها نجدها إنسانية، ومعنى إنسانيتها وجود الإنسان في أعماقها، ولا يمكن فهم إنسانية الإنسان في مفهوم الحضارة الحديثة التي تقوم على حيوانية الإنسان في وليس إنسانية الإنسان، ولذا فلا يمكن فهمها إلا في ضوء الإسلام وحده، والإنسان في العقيدة الإسلامية يحتل منزلة عالية لاتعلو عليها سوى منزلة الله سبحانه وتعالى، إذا



فإن الإنسان بحكم تكوينه خليفة في الأرض فوظيفته الأساسية في الحياة هي أن يعطى تقربًا إلى الله وليسَ استكراها، وهذا هو الفارق بين إنسانية الإنسان وحيوانية الإنسان.



فالأسرة الإسلامية هي الأسرة الإنسانية الـتي تقوم عـلى العطاء وليـس على المصلحة فالأب يُعطى أمنًا، والأم تعطى حبًّا وحناتًا، والأبناء يعطون بسمة الرضا.

وهذا العطاء هو الذي يحدد مسئوليات وعلاقات أفراد الأسرة تجاه بعضهم البعض، فالأب لكى يعطى أمنا عليه أن يكون أهلا لتحمل مسئوليتى الزوجية والأبوة، والأم عندما تُعطى حبرًا وحنانًا بجب أن تكون أهلا لتحمل مسئوليتى الزوجية والأمومة، حتى تكون فادرة على هذا العطاء، وليس كل إنسان قادرًا على بذل مثل هذا العطاء ما لم يكن مهيًا له نفسيًا واجتماعيًا، والأبناء لايستطيعون إعطاء بسمة الرضا ما لم يكونوا بحق راضين وقادرين على إعطاء هذه البسمة، بصدق، والتعبير عن هذا الرضا يكون عن طريق قيامهم عما يلزمهم من واجبات تجاه أبويهم.

إذن ما هي الأسس التي تبنى عليها هذه العطاءات، وماهي حقوق الأبناء على الآباء وماهي حقوق الأبناء؟؟.

وللإجابة على هذا السؤال نقول: لكى يـتوافر للأبناء الأمن والاسـتقرار والحب والحنان فعلى الأبوين أن:

١ ـ ينجبا أبناء شـرعيين عن طريق الزواج الشرعى الذي تـقره الشرائع والأديان،

وأن يحرصا على الحفاظ على رباط الزوجية، وأن يؤدى كل منهما واجباته تجاه الآخر برضلى وسعادة دون شقاق ومشاكل تهدد كيان الأسرة وتفقد الأبناء الشعور بالأمن.

٢ ـ يحسن الاب اختيار أم أبنائه وتحسن الأم اختيار والد أبنائها.

٣ ـ يحسنا معاملة أبنائهما وأن لايفرقا بينهم فى المعاملة ويحسنا اختيار أسمائهم
 والنفقة عليهم.

٤ ـ يقوما على تربيتهم تربية إسلامية فاضلة، وأن يكونا لهم المثال والقدوة وأن
 يحسنا تعليمهم.

هذه حقوق الأبناء على الآباء، أما حقوق الآباء على الأبناء فتتلخص فى احترام الأبناء لآبائهم والبر بهم فى حياتهم ومماتهم وفى شبابهم وكبرهم وشيخوختهم وكهولتهم.

ونظرا لتقصير الجانبين في هذه الحقوق والواجبات في عصرنا هذا وفي المجتمعات عامة، ونظرا لأهميتها وخطورتها أستأذن القراء الكرام ببحثها بشيء من التفصيل لأنها تمثل محور مانريد أن نتوصل إليه كعلاج لما نراه من سلبيات في مجتمعنا المعاصر.

ولما كان الزواج هو بداية تكون الأسرة فسنبدأ حديثنا عن الزواج وحكمة الإسلام في تشريعه. وان كان من المناسب قبلهما التعرف على المقصود بالنسق الأسرى.



## المبحث الثاني

## النسؤالاسرى

إن فهم سلوك الأسرة فهما واضحا متكاملا، لايكون من خلال دراسة كل فرد على حدة، إنسا نستطيع أن نعرف بعض الأشياء عن كل جزء من أجزاء جهاز أو آلة بدراسة كل جزء على حدة، ولكننا لانعرف كيف تعمل هذه الأجزاء معًا، وهذا ماينطبق على الأسرة فلو قمنا بدراسة كل فرد في الأسرة، لايمكننا القول أننا درسنا سلوك الأسرة.

ومن هنا يعتمد تعريف النسق أو النظام الأسرى Family System على فكرة أن الكل لايمكن الإلمام به إلا من خلال دراسة علاقة الأجزاء بعضها ببعض. وعلى أى حال فإن أى تكوين يتضمن أجزاء مرتبطة مع بعضها البعض بعلاقات أو تفاعل يمكن أن نطلق عليه «نسق». والأسرة تتكون من أفراد يرتبط بعضهم البعض بعلاقات وبدرجات متفاوتة وبينهم تفاعل، ومن هنا يمكننا أن نطلق على هذا مصطلح النسق الأسرى. ومكونات النسق الأسرى هم الأفراد المكونون للأسرة، فهم أجزاء النسق ويمكن ملاحظتهم والتعرف على شخصية وميول واتجاهات كل منهم واستعداداته وقدراته، ومن غير الصحيح أن نقول أننا بذلك تعرفنا على سلوك الأسرة، الكلى أو العام.

إن فكرة الأنساق في مجال علم النفس قديمة نسبيا، وفي مقدمة هذه الأنساق، النسق الأسرى، على اعتبار أنه يمكن النظر إلى أي جماعة إنسانية بوصفها نسقا ·

وفى ضوء أفكار «ليفين» Levin، فإن السلوك الإنسانى Behavior (B) يعتبر دالة لناتها عن التفاعل بين Function (F) أو وظيفة لحيز الحياة (Life Space (Ls) الذى يعد ناتجا عن التفاعل بين الفرد (Person (P) ومحيطه أو بيئته Ehvironment. وعلى الرغم من أن ليفيين لم يتعامل مع الأسرة باعتبارها جماعة، ولكن تناوله لأفكار عن الجماعات أثار بعض وجهات النظر والشكوك حول الأسرة، حيث كان علاج المريض نفسيا يتم بعيدا عن أسرته، وتغيرت هذه الوجهة بعده حيث بدأ العديد من النفسيين ينظرون إلى الأسرة ككل باعتبارها مريضا وليس فردا فيسها أو عنصرا منها؛ لأن سلوك الفرد لاينتج من



الخصائص الخاصة به وحده، ولكنه ينتج أيضا من علاقة ذلك الجزء بالأجزاء الأخرى أو الأفراد الآخرين وبعلاقته بالكل. إن النظرة الميكانيكية فقط \_ وليست الدينامية \_ هى التي ترى أنه لو فككنا الكل إلى الأجهزاء المكونة له ثم أعهدنا تركيب تلك الأجهزاء بنظام مختلف، فإن كل جزء سوف يظل يؤدى وظيفته الأصلية التي كان يؤديها من قبل، لأنه لايستطيع أن يؤدى وظيفة أخرى.

ويشير «بيردوستل» Birdwhistell إلى أنه لاينبغى أن يفهم الاتصال الإنساني بوصفه نموذجا بسيطا للفعل ورد الفعل، وإنما كنسق يجب فهمه على المستوى التفاعلي.

وينظر عادة إلى فرد الأسرة باعتباره فردا إيجابيا، مقابل اعتبار عضو آخر فرداً سلبيا. والفرد العادى يميل إلى التفكير في سلوكه وسلوك أسرته في ضوء العلاقة البسيطة «السبب ـ النتيجة» أو «المثير ـ الاستجابة». وهذا مايج علنا نرى أثناء جلسات الإرشاد الأسرى أو العلاج محاولات بعض الأعضاء في الأسرة إلقاء اللوم على الآخر أو يقولون أن الآخر هو السبب.

وتعتبر دراسة الاتصال الذي يحدث بين أي جزئين أو فردين من أفراد الأسرة كنسق أمر مضلل، لأن ذلك فيه تجاهل للحالة الكلية للنسق. كما أن هناك عدم يقين بالنسبة للنسق المتتابع يحدث في كثير من صور التبادل اللفظي ويسمى مشكلة وضع علامات الوقف أو الترقيم Punetate حيث يكون الاختلاف في تفسير وإدراك مايعتبر مثيرا، ومايعتبر استجابة حسب كل طرف من الأسرة مشارك في الموقف. وهذا الأمر غالبا يكون خلف العديد من المشاحنات الأسرية، فنرى الزوجة وروجها كلاهما يلقى اللوم على الآخر، ويدعى أن استجابته وسلوكه لم يكن إلا رد فعل لسلوك غير مناسب من الطرف الآخر. وتعتبر ذلك نظرة النسق المتتابع.

أما نظرة نسق الصفقة التعاملي Transactionalism فينظر للمسألة على أساس أن كلا من الزوج والزوجة لم يمثل أى منهما في هذا التتابع لا المثير الذي أثار الطرف الآخر، ولا الاستجابة لهذا المثير، ولكن كل منهما له دور في التفاعل نتج عنه السلوكيات غير المرغوبة..

ونظرة نسق الصفقة التعاملي يثير الشك حول العلاقات البسيطة مثل علاقة السبب النتيجة، كظهور عصابية الابن من جراء خوف الأم الزائد عليه، أو حدوث الطلاق لمعاملة الزوج السيئة . . وتؤكد هذه الرؤى على أهمية عدم النظرة إلى العلاقة بين فردين في الأسرة دون أن نأخذ كيفية التعامل وتفاعل الأفراد الآخرين داخل تلك الأسرة.

وهناك المذهب الكلى الذى لاينظر إلى الكائن بوصفه كلا متكاملا فقط، ولكن ينظر إليه بوصفه كلا متكاملا فقط، ولكن ينظر إليه بوصفه مكونا متفاعلا مع بيئته أو أنه في وسط أسرة تعتبر وحدة من الشخصيات المتفاعلة في تكامل. The Family, As A Unity of Interacting Personalities.

وفى ضوء هذا المذهب يصبح الأب غير الكفء مسهمًا فى اضطراب ابنه أو ابنته ، كما أن العلاقات بين الأخوة تعتبر عاملا باثولوجيا مسهمًا فى نمو المرض لدى فرد الأسرة المريض (هذا الابن مثلا)، فى الوقت الذى يكون الابن نفسه ليس سلبيا كما كان يظن لأنه يسهم فى نشأة بذور المرض لديه ونموها برغبته التى قد تكون لاشعورية نحو المرض أى إن الابن المريض نفسيا عبارة عن عرض لتشابك وتداخل عوامل مرضية فى الأسرة.

- 1 \_ مبدأ الوحدة: وفيه يكون الكل الشامل عبارة عن نسق واحد عظيم ضخم Massive يمكن النظر إليه مكونا من أى عدد من الأنساق الفرعية.
- Y \_ مبدأ تغير النسق: عندما تتغير العلاقة أو العلاقات أو بعضها (أفراد الأسرة) بين أجزاء النسق، فإننا نكون أمام نسق أسرة معاد تشكيله بأكمله. والتغير نوعان: الأول من الدرجة الأولى، ويحدث عندما يصيب المكونات الداخلية تغيرا ويصيب علاقات المكونات الداخلية (الأفراد) تغير، والثانى من الدرجة الثانية، ويحدث عندما تدخل معلومات جديدة إلى النسق.
- " مبدأ القابلية للحياة: النسق الأسرى يظل حيًّا مادام هو مستمر في التغيير وإصلاح نفسه في الوقت الذي يبقى نسقا لايذوب في غيره من الأنساق. وأن يتوافق مع الضغوط التي يصطدم بها، ويبتعد عن العشوائية في سلوكه. وهنا لانكون أمام خلل في طاقة النسق الأسرى يطلق عليه الطاقة المعطلة -Entro التي تؤدى إلى المزيد من التخبط والعشوائية.
- عبدأ التمييز بين الأنساق: أى نسق ومنها النسق الأسرى يتعرض لتتابع
   حالات ويكون فى حال تحول. فإذا لم تؤد هذه التحولات إلى إنتاج جديد
   وإنما تؤدى فقط إلى إعادة ترتيب أجزاء النسق، نقول أننا أمام نسق مغلق

Closed System والتغير الذي يحدث في هذا النسق هو تغير من الدرجة الأولى، والنسق الأسرى هنا يسعى إلى الحفاظ على التوازن داخل حدوده ويقطع الصلة بمن حوله.

أما النسق المنفتح Open System فهو في حال تبادل دائم للمعلومات وغير مقطوع المصلة بما حوله، ويحقق درسا توافقا مع المعلومات الداخلة من خارجه إليه والنسق المنغلق يستسلم للضعف والانهيار بينما الأسرة ذات النسق المنفتح تقاوم عناصر الهدم لأنها متفاعلة مع البيئة المحيطة في إطار القيم والتقاليد.

• حدود النسق الأسرى: كل نسق له حدود ينحصر داخلها وتضم هذه الحدود كل العلاقات والأحداث المتضمنة في النسق والتي تختلف عن تلك العلاقات والأحداث المقائمة خارج حدوده. وتقوم الحدود بدور مرشحات (فلترة) تسمح أو تمنع دخول أو خروج طاقات، وبالتالي فإن هناك حدودًا ذات نفاذية عالية وحدودًا تنخفض درجتها في النفاذية.

٦ ـ المحفاظة: لكل نسق خاصية الحفاظ على ذاته أو خاصيه التوازن الحيوى Homestatis أى الحفاظ على سلوك النسق الأسرى وضبطه داخل نطاق الحدود المطلوبة للدرجة أن حدوث أى شيء خارج نطاق المدى المقبول للنسق يصاحبه توتر أو عدم توازن فتستثار ميكانزمات التوازن الحيوى لاستعادة التوازن.

٧ ـ التغذية الـراجعة (المرتدة): وهي وسيلة يحتفظ من خلالها النسق الأسرى بالاستقرار. وهناك تغذية مرتدة سالبة تشير إلى قوة حافزة لإحداث التغير.

٨ ـ مبدأ المحصلة النهائية الواحدة: النسق الأسرى المنف تح فى ضوء القيم والتقاليد يكون أكثر مرونة من النسق المنغلق، فيما يتعلق بالطريقة التى يتعامل بها مع المدخلات. فلو أغلقت إحدى الطرق نجد النسق المنفتح يبحث عن طرق بديلة ومكونات أخرى متاحة وبالتالى الوصول إلى المرغوب بطرق بديلة إن هذا هو مبدأ المحصلة الواحدة Equifinality ولدى الأسر التقليدية قدر لابأس به من خاصية المحصلة الواحدة، ولكن فى الأنساق الأسرية غير المرنة تكون هذه الخاصية محدودة أو تكاد تكون مقيدة.

٩ ـ مبدأ الاتصال البيني: تحت الظروف الضاغطة الخارجية، قد يلجأ النسق



الأسرى إلى تركيز وتكثيف الجهد والضغط أو تحميل الأمر لفرد واحد، وقد يلجأ نسق أسرى آخر إلى توزيع الضغوط والأعباء على النسق بأكمله، مما يجعل النسق يتحمل درجات عالية من الضغوط لأنه يجند أكثر من عضو في الأسرة ليشارك في التحمل بدرجة أو بأخرى.

#### الأسرة كنسق جزئي (فرعي) ونسق مغلف (فوقي)؛

يمكن اعتبار كل فرد من أفراد الأسرة نسقا في حد ذاته، وهذا النسق «أو النسيق» موجود داخل النسسق الأسرى الأكبر الحاوى أو المغلف، ولستكن الأسرة النواة Extended Family .وهكذا وهكذا وجد في نسق أكبر يتمثل في الأسرة الممتدة نسقا مغلفا أو فوقيا -Sub Syetem الفرد يعد نسقا جزئيا فرعيا فرعيا والأسرة الممتدة نسقا مغلفا أو فوقيا مثل فإن الفرد يعد نسق جزئيا المحننا المقول أن الأسرة الممتدة نسقا فرعيا من نسق أكبر مثل المجتمع وعلى أى حال فإن النسق الفرعي يتفاعل بدرجة معينة مع الأنساق الأكبر التي تحتويه كالقبيلة أو العائلة والمجتمع و. والفرد الواحد يمكن أن يكون عضوا في عدة أنساق؛ فالزوجة أحد أفراد الأسرة النواة واحد أفراد الأسرة الممتدة وإحدى أفراد المجتمع كما أن الزوجة نسق فرعي مع زوجها (زوج ـ زوجة) وتنتمي إلى نسق فرعي مع زوجها (زوج ـ زوجة) وتنتمي إلى نسق فرعي أخر (والدة أيضا أنساق فرعية داخل النسق الأسرى الأكبر .

وهذا التعدد والتنوع يتطلب رصد كل تصرفات وأفعال الفرد داخل الأسرة في ضوء الانتماءات لهذه السياقات الفرعية. فإذا كان لدينا الابن (س) مثلا فهناك شبكة علاقات له إذا كان داخل أسرة نواة مكونة من أخت (ص) بالإضافة إلى الأب (ب) والأم (م) وسلوكيات الابن (س) يمكن أن تفسر داخل أسرته في ضوء ١٢ علاقة أو ن (ن \_ ١) حيث ن عدد أفراد الأسرة السابقة وهو ٤ أفراد. ولذلك فالابن (س) يتطلب تحليل النسق ١٢ علاقة مختلفة على الأقل هي على النحو التالي: '

الابن مسع الأب والأم الابن والأم مسع الابن والأم مسع الابن الابن مع الأم والابنة الأم والابنة مسع الأبن والأخت الأبن مسع الأب والأخت الأب والابنة مع الابن

 ويمكن تمثيل شبكة العلاقات هذه بالصورة التالية:



ويزداد تعقيد شبكة العلاقات السابقة بزيادة حجم الأسرة، وإذا كان هناك تحالفات أو إحراب Coalitions داخل النسق الأسرى. وكذا إذا كان الابن (س) له علاقات بأنساق أخرى خارج نطاق الأسرة مثل النسق المدرسي والنسق الصداقي. وقد يؤدى الأمر أن يتفاعل نسق الأسرة بكامله مع نسق آخر، لأن أحد أفراد الأسرة له علاقات مع نسق آخر.

#### قواعد نسق الأسرة:

النسق الأسرى محكوم بقواعد Rules وتفاعل أفراد الأسرة منتظم ومحكوم بهذه القواعد. فكل فرد من أفراد الأسرة يعرف أنماط الأنظمة الستى تعمل في إطارها الأسرة ويعرف ماهو مسموح وماهو غير مسموح به، وماهو متوقع منه، وعلى الرغم من أن هذه القواعد غير مصاغة أو مكتوبة، إلا أن أفراد الأسرة يتعلمون هذه القواعد، والتي عادة تكون على شكل إرشادات وتوجهات وتوجيهات أسرية وشأنها أن توضح قواعد الأسرة. وبعض قواعد الأسرة تكون واضحة لغويا على شكل تعليمات أو توجيهات أو نصائح تعلن لأعضاء الأسرة في مناسبات، ولكن بعضها يكون خفيا أو مقنعا Covert نصائح تعلن لأعضاء الأسرة في مناسبات، ولكن بعضها يكون خفيا أو مقنعا الأسرة. وغير مصاغ في كلمات، أي تشبه استنتاجات يخلص إليها جميع أفراد الأسرة. ويتصرف الوالدان حسب القواعد المقنعة وغير المصاغة في كلمات إلا إذا اقتضى الموقف غير ذلك، فالبنات مشلا يساعدن الأم عند إعداد الطعام، ولايطلب ذلك من الأولاد..



وتساعد القواعد في الحفاظ على النظام والاستقرار وتسمح في نفس الوقت بحدوث التغيرات المطلوبة تبعا للظروف. وفي الأسر التي لايقوم التفاعل فيها على أساس صحى، فإن المجال يكون فضفاضا واسعا، في فهم وإدراك هذه القواعد، فالبعض يفهمها كما يريد هو وحسب إدراكه لباقي أفراد الأسرة. وهذا مايدفع ببعض المعالجين والمرشدين النفسيين لتوضيح هذه القواعد لأعضاء الأسرة وتوحيد مفاهيمها ومضامينها للجميع، وخاصة أن بعض الأسر لاترحب بمناقشة أو توضيح بعض الأمور الحساسة في نطاق قيمها وثقافتها.

كما أن بعض الأسر تسلك على نحو يجعل فهم القواعد أمرا صعبا مثل الأسر التي تمنع التعبير عن الخوف أو التعبير عن الضعف، وبعض الأسر التي تستجع التعبير عن المشاعر الزائفة غير الحقيقية مجاراة لتقاليد مجتمعها، وبعض الأسر التي تشجع على رد العدوان على من هم خارج نطاق الأسرة فقط . . وهنا نكون أمام أسر بها من الاختلال الوظيفي نظرا لاتباعها قواعد مختلفة وظيفيا.

#### الحافظة على إتزان نسق الأسرة:

من المعروف أن جسم البشر متوجه تلقائيا للحفاظ على درجة حرارة داخله قدرها ٣٧ درجة تقريبا وهذا مانطلق عليه الاتزان الحيوى Hemeostasis، ونسق الأسرة يقوم على نحو قريب بمثل هذا فيحدث توازنا واستقرارا، فنجد أفراد الأسرة يقومون باستعادة الاتزان والجو المستقر كلما اختل الاتزان عن طريسق عدم السماح بالانحراف زيادة أو نقصانا بوضع حدود عليا لدرجة تصاعد التفاعلات السلبية. فلايسمح لمشاجرة بين طفلين أو عضوين من الأسرة أن تتصاعد إلى درجة الاعتداء الجسدي، ونجد الأب أو

الأم أو كلاهمـا يتخــذ واحدا وأكثــر من الأمور 🔁 🚙 مثل: توبيخ أحدهما أو الاثنين معا ـ تذكيرهما 🍂 بالعلاقات الأسرية ـ عناقهـما وحمثهمـا على 🌠 المصالحة ـ اتخاذ دور الـقاضـي والحكم عـلي المخطئ ـ وهنا نقول أن الوالدين أو أحدهما | يحاول إعادة الاتزان الذي اهتز بمشاجرة الطفلين.

> وبطرق أخــرى، أو مشــابهة يقــوم الزوج | والزوجة بمراجعة علاقتهما محاولين إعادة الاستقرار والتوازن عند توتر العلاقة بينهما بطرق 🗖





مثل التجاوز عن أخطاء الشريك الآخر أو . . والنسق الأسرى يجب أن نذكر أنه لايعود إلى نفس النقطة دوما، فالأنساق الإنسانية ثباتها نسبى وليس مطلقا، فهى تبحث غالبا عن مخارج جديدة أو حلول تؤدى إلى مستوى أنسب من الاستقرار والاتزان.

### التغذية الراجعة داخل نسق الأسرة،

تسمى الآلية التنظيمية التى يتمكن نظام الأسرة من خلالها المحافظة على الاتزان في ضوء تحقيق أهدافه أو بعضها، تسمى تغذية مرتدة أو راجعة Feedback، وهى تنطوى عملى إعادة إدخال نتائج الفعاليات السابقة إلى نسقهما (نسق الأسرة) لمراقبة ممارستها التالية وتقويمها.

وهناك تغذية راجعة أو مرتدة وهى التى تعمل على التصحيح عن طريق التقليل، أو التخفيف من المدخلات حتى يعود النسق إلى حالة الاتزان، وهناك التغذية الراجعة أو المرتدة الموجبة التى تعمل على تضخيم رد الفعل حيث تعمل على زيادة أو تعجيل الانحراف الأولى.

واستقرار نسق الأسرة يتحقق من خلال عمليات التغذية الراجعة سواء السالبة أو الموجبة.

#### حدود النسق الأسرى،

الخط الفاصل غير المرتى بين نسق وآخر أو بين الأنساق الفرعية داخل النسق الأكبر أو الفوقى يسمى حدًا Boundary وهذا الحد يقوم بدور حارس يضبط تدفق المعلومات إلى النسق ومنه. وداخل الأسرة حدود تميز بين الأنساق الفرعية، ويجب أن تكون هذه الحدود واضحة ومعروفة لتسمح لأفراد الأنساق الفرعية داخلها بأداء مهامها. وعلى هذا فالحدود داخل النسق الأسرى تساعد في حماية استقلالية الأنساق الفرعية في الوقت الذي تحافظ فيه على الاعتماد المتبادل بينهما داخل الأسرة.

فمثلا يحدد الأب حدود النظام الفرعى الخاص بالوالدين وسلطتهما حينما يعلن للابنة الكبرى «مالك وأخيك الأصغر حتى تحددى له مايجب أن يراه من مجلات . . أنا ووالدتك فقط نقرر ذلك . . . » ويمكن للأم أن تحدد مسئولية النسق الفرعى الخاص بالابن الأكبر في الأسرة حينما تنزيد من مهامه معلنة لأطفال الأسرة الصغار، «أريد منكم ياأولادى طاعة أخيكم الأكبر . . » وقد تضيف مسئوليات أخرى للجدة أو الخالة أو . . . .



قالحدود للأنساق الفرعية لها أهمية واضحة في تفعيل وفعالية دور الأسرة. وترتبط مسئولية الأنساق الفرعية بقضية هامة في حدود الأنساق وهي نفاذية -Permea وترتبط مسئولية الأنساق الفرعي مدى سهولة تدفق المعلومات من النسق الفرعي bility هذه الحدود. فالحدود والقواعد واضحة أمام جميع أفراد الأسرة في ضوء وإليه، وينبغي أن تكون الحدود والقواعد واضحة أمام جميع أفراد الأسرة في ضوء إمكاناتهم وأعمارهم. إن الحدود الغامضة أو الصارمة أكثر من اللازم تتيح الفرصة للخلط والاضطراب وتؤدى إلى عرضة النسق الأسرى لعينم التوازن.

والنسق الأسرى الذى يسمح بتدفق عال فى المعلومات من وإلى الخارج يسمى نسقا مفتوحًا Open System، وهنا نكون أمام نسبق أسرى لديه توظيف جيد للطاقة Engentropy يتميز بالاتصال الخارجى المتناسب مع القيم والتقاليد. فالأسرة مثلا تسقبل الزوار وتقوم بزيارات للأقارب والأصدقاء. وأبوابها غير مغلقة بالأقفال، ولديها رغبة فى استكشاف المجتمع، وهناك حرية فى تبادل المعلومات مع وجود رقابة مرنة ورشيدة على وسائل وأساليب الاتصال . . وفى النسق المتفتح، لكل فرد حرية تحديد تحركاته نحو الغير أو نحو الأهداف التى ينشدها مادام يتحرك داخل الخيطوط والحدود المعلومة التى تم ترسيخها فى الأسرة . ومن هنا فإن هذا النسق يحافظ على التسماسك الجماعى كما يحافظ على حرية عضو الأسرة .

والنسق الأسرى الذى يصعب عبور حدوده المتسم بالتشدد والعزلة وغير القادر على الاستفادة من التجارب الجديدة، وغير القادر على رفض أو تغيير الأنماط التفاعلية التى ثبت أنها غير صالحة، يسمى نسقا أسريا مغلقا Closed System وهو نسق يهدر الطاقة Entropy لأنه ينفقها في محاولات غير توافقية، والأسرة تعزل نفسها عن تيارات التغير المفيدة في ضوء القيم والتقاليد، وتحرم نفسها التسجارب الجديدة. ومن أمثلة هذه الأسر الأقليات أو أسر المجموعات العرقية أو . . وهي أسر تنظر أحيانا بشك وارتياب للآخرين. إن أفرادا في مثل هذه الأسر على اتصال محدود بالمجتمع خيث ينظرون لانفسهم بأهمية العزلة لأنهم يخشون عدم الوفاء بمطالب المجتمع المحيط. إن هذه الأسر وكأنهم يعيشون وسط مجتمع أعداء، وهناك مواعيد ونظم لتحركات الأبناء، كما أن هناك إشرافا صارما على اتصالات الأبناء، وبعضهم يرى أهمية عدم وضع رقم التليفون في دليل التليفونات، ويسود هذه الأسر جو التكتم في تناولهم لشئونهم وكأنها أسرار معظورة. وهذه المفكرة التي تكونها الأسرة المنغلقة عن نفسها والتي تريد أن يعرفها الناس عنها هي أقرب إلى الأسطورة Myth. وهذه الأسطورة التي تريد الأسرة أن تقنع



بها أفرادها وتقنع الناس كـثيرا مـاتكون خلف المرض النـفسى لبعض أفـراد الأسرة أو أحدهم.

إن أفراد هذه الأسرة المنطقة تنحصر اتصالاتهم بخارج الأسرة، ويكتفى باتصالاتهم داخلها ويزداد الدماجهم وانغماسهم معا وجميعا داخل هموم ومشاغل الأسرة. وهنا نقول أن علاقاتهم لها خاصية المعية Togetherness لوجودهم معا معظم الوقت، وتقلص الخصوصية الشخصية، لدرجة أن يصل بهم الأمر إلى فقدان الاستقلالية الفردية Individual Autonomy وهو من الأمور الأسرية المهدة لاضطراب بعض أفراد الأسرة ويطلق على هذا الفقدان للاستقلالية أحيانا مصطلحات مثل الانصهار Fusion أو الاندماج Merger أو نقصان التمايز Fusion

وعلى أى حال فإن الأسرة المنغلقة تعتبر أسرًا غير مرنة Inflexibility فالعلاقات بين أفرادها تتسم بالجمود وتظل كما هى لاتتغير، لدرجة أن الطفل الصغير يكبر ويصبح مراهقًا أو حتى شابا وراشدا وتظل معاملته من قبل الوالدين كما هى، ولدرجة أن الأم تظل تعامل الابن الصغير حتى يصل إلى المراهقة (معاملة المراهق كطفل) -Infants Ado نفيا العدمة وتنمو بينهما ولاتسمح هذه الأم، أو ذلك الأب للطفل بالانفصال المشخصى وتنمو بينهما علاقة تكافل معروف أنها تكمن خلف إصابة الابن أحيانا بالفصام عندما تنقطع هذه العلاقة.

#### هل النسق الأسرى يتغير؟

من منطلق الوحدة الأساسية لانسق، فإن أى زيادة أو نقصان، أو حذف أو إضافة، أو ولادة أو موت داخل الأسرة يحدث تغييرا في النسق كله.

والتكيف للظروف الجديدة، والتى يترتب عليها تغيرا فى النسق أمر غير بسيط دوما، وكثيرا مايشعر أفراد الأسرة بصعوبته وربما أدى إلى ارتفاع مستوى انفعالية بعضهم أو عصبيتهم أو المبالغة فى السلوك.

وبعض الأسر وخاصة المنغلقة تعمل على استعادة النسق القديم أو محاولة إنكار التغير وربما تحديه، وينعكس آثار ذلك على الصحة النفسية أو بعض نواحى الشخصية لبعض أفراد الأسرة.



## المبحث الثالث

## المجنمع : المفاهيم والمصطلحات

فى تحديد المفاهيم والمصطلحات الرئيسة لهذا الكتاب نحدد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بـ:

- ـ المجتمع (بصفة عامة)
- ـ المجتمع العربي (بصفة خاصة)

## المفهوم اللغوى للمجتمع:

فى لسان العرب لابن منظور جمع بمعنى جمع الشيء عن تفرقه يجمعه جمعًا، وجمعه وأجمعه فاجتمع.

والمجموع بمعنى الذى جمع من ههنا وههنا، وإن لم يحعل الشيء الواحد. وتجمع القوم بمعنى اجتمعوا أيضًا من ههنا وههنا.

والجمع اسم لجماعة الناس. والجمع مصدر قولك جمعت الشيء. والجمع هم المجتمعون وهناك الجماعة والجميع. وأمر جامع بمعنى يجمع الناس.

## المفهوم الاصطلاحي للمجتمع:

من الناحية الاصطلاحية ليس هناك تعريف محدد ومقبول لمصطلح المجتمع، والاستخدمات الثلاثة السائعة له تشير إلى جوانب هامة من الحياة الاجتماعية. وهناك المعنى العام للمسجتمع، حيث إن المعنى العام بمعنى مجموع العلاقات الاجتماعية بين الناس ـ أو هو كل تجمع للكائنات الإنسانية، من الجنسين، ومن المستويات العمرية يرتبطون معا داخل جماعة اجتماعية لها كيان ذاتي ولها نظمها وثقافتها المتميزة.

ـ أو أنه النظم والثقافة التى تتحقق عند جماعة من الناس. والتعريف الأخير وثيق الصلة بالتعريف الشانى، وهما يسيران إلى عنصرين أساسيين فى التحليل السوسيولوجى، أن الإنسان يعيش فى جماعات، وأن سلوك الناس يتأثر بالمعايير والقيم.



#### الوحدة والتجمع الإنساني:

ولقد كان المجتمع يعتبر تجمعًا من الأفراد يستمد طبيعة جمعية صن طبيعة الإنسان الا أن «كونت وسيمنسر» أكدا أن المجتمع ليس مجرد اسم جمعي يطلق على عدد من الأفراد، ولكنه وحدة كلية متميزة توفق الوجود الفردى. وقد اكتسبت وجهة النظر هذه ذيوعًا في البحث السوسيولوجي.

ويستخدم مصطلح المجتمع أحيانًا للإشارة إلى الإنسانية أو النوع البشرى ككل أو ظاهرة التجمع الإنساني.

#### التفريق بين الجتمع والجماعة الاجتماعية:

وحتى يمكن التمييز بين المجتمع والجماعة الاجتماعية، يجب أن نتصور المجتمع على أنه الجماعة السكبرى التى ينتمى إليها الفرد، والتى يجد الناس فيها العناصر الأساسية للحياة المشتركة، وهكذا يصبح شبكة من الجماعات الاجتماعية.

#### التعريف على أساس النسق الاجتماعي:

وهناك من يرى أن المجتمع جماعة من الناس لها ثقافة مشتركة ومتميزة تحتل حيزًا إقليميًّا محددًا، وتتسمتع بشعور الوحدة، وتنظر إلى ذاتها ككيان متميز، ويشبه المجتمع كل المجتمعات الأخرى في اشتماله على بناء أدوار مترابطة وسلوك تفرضه المعايير الاجتماعية.

ومع ذلك فالمجتمع يعتبر نموذجا خاصًا لجماعة تتميز بنسق اجتماعي شامل ينطوى على جميع المؤسسات الاجتماعية الأساسية.

ويتميز المجتمع كذلك باستقلاله، ليس بمعنى أنه مكتف بذاته من الناحية الاقتصادية اكتفاء ضروريا، وإنما بمعنى انطوائه على جميع أشكال التنظيم اللازمة لبقائه واستمراره فترة طويلة من الزمان.

أما النسق الاجتماعي Social System فإنه من المتفق عليه بين علماء الاجتماع ضرورة التمييز بين الأنساق الاجتماعية والثقافية وأنساق الشخصية، على الرغم من أن مصطلح النسق الاجتماعي Social System قد يستخدم في كثير من الأحيان بمعنى يشتمل على هذه الأنواع، ولكن إذا كان نسق الشخصية يشير إلى جوانب الشخصية التي تؤثر في أداء الفرد لوظائفه الاجتماعية، فإن النسق الثقافي يشتمل على المعتقدات الفعلية والأنساق الملموسة للقيم والوسائل الرمزية للاتصال.



ويشير النسق الاجتماعي إلى أنماط التفاعل والتنظيم مثل بناء السلطة في تنظيم. ما، وتقسيم العمل في الأسرة ووظائفها المختلفة.

#### مفهوم العرب:

العرب، والعُرب من الناحية اللغوية هما جيل من الناس خلاف العجم.

والعرب العاربة هم الخلِّص منهم.

والأعرابي هو البدوي. وهم الأعراب والأعاريب.

وليس الأعراب جمعًا لعرب. وإنما العرب اسم جنس ومن نــزل البادية أو جاور البادين وظعن بظعنهم، وانثوى بانتوائهم فهم أعراب.

ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى العربية وغيرها ممن ينتمى إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء.

والله تعالى يقول: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (الحجرات: ١٤).

وهؤلاء قسوم من بوادى العرب قسدموا على السنبي ﷺ، المسدينة، طمعًا في الصدقات، لارغبة في الإسلام، فسماهم الله تعالى الأعراب.

والعرب هم الجيل الذي أقام سواء بالبادية أو المدن. والنسبة إليها أعرابي وعربي. والعربية هي اللغة التي يتكلم بها العرب.

ويقال رجل عربي اللسان إذا كان فصيحًا.

### التفريق بين الجتمع والجماعة الاجتماعية،

من واقع ما أشرنا إليه من مفهوم المجتمع يرى الباحث أنه يمكن أن نحدد مفهوم المجتمع العربى على أنه المجتمع الذى يضم الكيان العضوى العربى المشكل من الأفراد الذين تربطهم روابط ثقافية مشتركة ومتميزة والتي تحتل أقطارهم الحيز الجغرافي المشتمل على البلدان العربية بقارتي أفريقيا وآسيا، وحيث تتمتع هذه الأقطار بشعور الوحدة الذي من مقوماته:



- ـ وحدة الدين والعقيدة.
- ـ وحدة اللبغة، حيث ينطق الأفراد بلغة، باللسان البعربي المبين وإن تعددت اللهجات بين مختلف الشعوب العربية.
  - ـ وحدة الاقتصاد الذي يتميز باستقلاله في المجتمعات العربية.
    - ـ وحدة المصاهرة والنسب.
    - ـ وحدة المناخ الحغرافي المتقارب لحد ما.
    - ـ وحدة الحضارة الممتدة عبر سنين طويلة.
      - ـ وحدة المصالح السياسية المشتركة.

وبهذا فإن المجتمع العربى يمثل وحدة اجتماعية تضم عدة أقطار مختلفة، و إن اختلفت في ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتوحد فيما سبقت الإشارة إليه من خصائص وسمات مشتركة، وحيث تشتمل الأقطار العربية على أدوار مترابطة وسلوك واتجاهات تفرضه المعايير الاجتماعية. الأمر الذي قد يجعلنا نتوقع تقارب الخصائص والسمات والعلاقات الأسرية في داخل الأسرة العربية بين سائر المجتمعات العربية.



## المبحث الرابع

## ضوابط الحياة الأجنماعية: المفاهيم والمصطلحات

تتحدد الحياة والعلاقات الاجتماعية في المجتمعات عامة والعربية خاصة بمجموعة من الضوابط، يهمنا أن نوضحها للصلة المباشرة بالمجتمعات عامة والمجتمع العربي خاصة.

وأهم ضوابط الحياة الاجتماعية مايعرف بالضبط الاجتماعي والذي نوضحه كما يلي:

#### الضبط الاجتماعي: Social Control

أهم مايحدد العلاقات الاجتماعية في مستواها الفردى والجماعي مايعرف بالضبط الاجتماعي وتتحدد مفاهيم ومصطلحات الهضبط الاجتماعي من عدة نواح نعرضها وفقًا للتقسيم التالى:

#### الناحية السلوكية:

من الناحية السلوكية يستخدم مصطلح الضبط الاجتماعي ليشير إلى أن سلوك الفرد وأفعاله يتحدد من خلال الجماعات والمجتمع المحلى والمجتمع الكبير، الذي يعتبر الفرد عضواً فيه حيث إن الوسائل التي تحقق امتثال الأفراد لقواعد المجتمع، هي تنظيمات ذات طبيعة اجتماعية. ومانعنيه بسلوك الفرد Behavior وهو مايمثل استجابة أو رد فعل يقوم به الفرد. وهذه الاستجابات لاتتضمن فقط الاستجابات والحركات الجسمية، بل تشتمل أيضاً على العبارات اللفظية، والخبرات الذاتية، كما تشتمل أيضا على الاستجابات الكلية أو الآلية التي تتدخل فيها إفرازات الغدد حين يواجه الكائن العضوى أي موقف. وقد يستخدم بعض الباحثين مصطلحين: فعل، وسلوك بمعنى واحد، إلا أن اصطلاح السلوك أعم من الفعل، لأنه يشتمل على كل مايمارسه الفرد، ويفكر فيه، ويشعر به بغض النظر عن القصد والمعنى الذي ينطوى عليه السلوك بالنسبة ويفكر فيه، ويشعر به بغض النظر عن القصد والمعنى الذي ينطوى عليه السلوك بالنسبة



#### ناحية السيطرة الاجتماعية:

تشير أقدم تعريفات الضبط الاجتماعي «أدوارد روس» Ross (١٩٠١م) على أن الضبط الاجتماعي هو السيطرة الاجتماعية المقصودة التي تؤدى إلى وظيفة معينة في المجتمع.

#### ناحية المشكلات الاجتماعية:

تعتبر المشكلات الاجتماعية مشكلات تتعلق بالضبط الاجتماعي، ففي نظر «بارك وبيرجس» أن كل المشكلات الاجتماعية تتحول في النهاية إلى مشكلات تتعلق بالضبط الاجتماعي.

والمشكلة الاجتماعية Social Problem هي موقف مؤثر في عدد من الأفراد بحيث يعتقدون ـ أو يعتقد الأعضاء الآخرون في المجتمع بأن هذا الموقف هو مصدر الصعوبات والمساوئ التي تواجههم. وبذلك تصبح المشكلة الاجتماعية موقفًا موضوعيًا من جهة، وتفسيرا اجتماعيًا ذاتيًا من جهة أخرى. والمشكلات الأساسية التي يعاني منها المجتمع هي:

انحراف الأحداث والجريمة، والانتحار، والقتل، والإدمان، والطلاق، والضعف العقلى، والتمييز العنصرى، والصراع الصناعى والإسكان غير الملائم، والمناطق المختلفة والبطالة، وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع الانساني منذ القدم وحتى عصرنا الحاضر.

ونود الإشارة إلى أن هـذا الاستخدام الخـاص بالمشكلات الاجتماعية واعتبارها مشكـلات تتعلق بالضبط الاجـتماعى، والذى قـام بتحـديده «بارك وبيرجـيس»، هذا . الاستـخدام تـناول بعدًا اجـتماعيًا ـ نفسيًّا، حـيث صور «جـورج هربرت» الضـبط الاجتـماعى، عـلى أساس (بـناء الذات) وحيث تقبل الـفرد للاتجـاهات السائدة فى المجتمع، ومدى مشاركته للأنشطة الاجتماعية فى الجماعة.

والذات Self هى جانب الـشخصيـة الذى يتكون من مفهوم الفرد عن نفسه، ومايعـبر عنه طريقة إدراك الفرد لنفسه، نتيجة ومحـصلة تجاربه وخبراتـه مع الآخرين ولطريقة تصرفهم نحوه، وللانطباع الذى يدركه من نظرتهم إليه.

وتتطور الذات وتنمو خلال عملية التنشئة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي.

فالطُّفُ ل الصغير لايحظى بمفهوم منظم عن كيانه وخصائصه، ولكنه يبدأ في



تكوين هذا المفهوم وفى إدراك مكانه فى المجتمع عن طريق استدماج تعريفات الآخرين له. ومع أن الذات تنمو فى مرحلة الطفولة إلى درجة ملحوظة، إلا أنها لاتصل فيها إلى صورة نهائية غير قابلة للتغيير، حيث تكون عرضة باستمرار للتعديل نتيجة لوجودها فى بيئة اجتماعية متغيرة.

هذا وتقوم الذات بإجراء عملية مقارنة غير منقطعة، وعملية تقييم وإعادة تفسير نفسها كلما تغيرت مراكز الفرد وأدواره في المجتمع.

#### ناحية الأنماط الثقافية:

وهناك من يشير إلى أن الضبط الاجتماعي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة، ولذلك فالضبط الاجتماعي ذو صلة بعلم (اجتماع الثقافة).

مثال ذلك مايراه «جورفيش» من أن الضبط هو مجموع الأنماط الثقافية التي يعتمد عليها المجتمع ككل في ضبط التوتر والصراع، ومن هذا التعريف كان الاهتمام بمعالجة ميكانيزمات الضبط الاجتماعي.

والنمط الثقافي Cultural Pattern هو تنظيم مركبات الثقافة التي تؤلف الصيغة الكلية لمجتمع ما، أو القيم والمعتقدات السائدة التي تميز ثقافة بعينها، والتي اكتسب قدرا من الاستمرار النسبي.

## الناحية الاجتماعية أو الثقافية:

ويعتبر الضبط الاجتماعي وسيلة تفرض عن طريقها القيود المنظمة والمتسقة نسبيًا على السلوك الفردي، بهدف التوصل إلى مسايرة الفعل للتقاليد وأنماط السلوك ذات الأهمية في أداء الجماعة (أو المجتمع) لوظيفتها على نحو مستقر.

لذلك فقد تعتمد الصورة الأساسية للضبط الاجتماعي على موافقة الفرد أو تأييده لمستويات السلوك التي حددتها المعايير الاجتماعية وتوقعات الدور بوصفها صائبة ملائمة. ونتيجة لذلك فإن عملية التنشئة الاجتماعية واستدماج المعايير الاجتماعية والقيم توفر المصدر اللازم للضبط الاجتماعي الإيجابي.

ويعنينا في هذا الموضع أن نحدد المفاهيم التالية المرتبطة بهذا التعريف للضبط الاجتماعية والثقافية.

فالتنشئة الاجتماعية Socialization هي العملية التي يتعلم عن طريقها الفرد كيف يتكيف مع الجماعة عند اكتسابه للسلوك الاجتماعي الذي توافق عليه.



وتعتبر المعايير الاجتماعية خطوطًا موجهة إلى مستوى السلوك الذى يكفى الأخذ به أو تطبيقه فى مواقف اجتماعية محددة. ولهذا تتخذ التزامات دور المشخص فى الجماعة الاجتماعية التى تضعها أو التى تشير عليها.

والقيم الاجتماعية Social Values هي مصطلح عام في العلوم الاجتماعية يعني أي موضوع أو حاجة أو اتجاه أو رغبة، ويستخدم في معظم الحالات حينما تظهر علاقة تفاعلية بين الحاجات والاتجاهات والرغبات من جهة والموضوعات من جهة أخرى، وهو يعني أيضًا المستويات الثقافية المشتركة، التي تحتكم إليها في تقدير الموضوعات والاتجاهات الأخلاقية أو الجمالية أو المعرفية. وهناك اعتقاد بين من يشاركون في هذه المستويات بأنها صادقة وأنه يتعين الاعتماد عليها في تقييم الموضوعات.

## الناحية الرسمية:

إن الضبط الاجتماعي إما أن يكون رسميًّا أو غير رسمى. والضبط الاجتماعي الرسمي ينطوى على أنساق السلطة المتمثلة في: (القوانين ـ القواعد ـ اللوائح التنظيمية التي تحدد المكافآت لتنظيم الجزاءات الإيجابية كالشهادات والدرجات العلمية، والجوائز، والميداليات، والمكافآت المالية) أو العقوبات: (كالجزاءات السلبية المنظمة التي تتمثل في الإعدام أو الحبس أو السطرد). وهذا في مقابل الامتثال أو المخالفة. ويسمكن أن يكون الدين من العوامل التي تسهم في نسق الضبط الاجتماعي الرسمي.

والضبط الاجتماعي غير الرسمي، ينكشف في صور مختلفة كالرأى العام، والموضة، وتفرضه الجزاءات غير الرسمية كالثناء أو السخرية.

#### ناحية الهدف:

إن الضبط الاجتماعي يتمثل في النظام System وفي تدعيم القيم الاجتماعية وعدم الاستخلال، أو الاحتكار، أو إحراز المكاسب الذاتية التي بقد يحظى بها بعض الأفراد في المجتمع. على أنه ينبغى أن نلاحظ أن قيم المجتمع في بعض المجتمعات قد يترتب عنها توجيه الضبط الاجتماعي نحو تدعيم مصالح معينة.

#### الناحية الإيجابية:

هناك الضبط الاجتماعي الإيجابي Positive Social Control وهو الضبط الاجتماعي الذي يعتمد على دافعية الفرد الإيجابية نحو الامتثال أو المسايرة ويتدعم هذا النوع من الضبط عن طريق تعزيز المكافآت التي تتفاوت من المنح المادية المملموسة إلى الاستحسان والتأييد الاجتماعي.



على أن الصورة الأساسية للضبط الاجتماعي الإيجابي تعتمد على استدماج الفرد للمعايير الاجتماعية والقيم وتوقعات الدور من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الفرد يندفع نحو الامتثال، لأنه يعتقد في صدق المعيار الاجتماعي. لهذا تعتير المكافآت والعقوبات بمثابة أدوات مدعمة للدافعية Motivation أكثر منها مصدراً أوليًا لها.

ومن ثم فعملية استدماج القيم والمعاييس الاجتماعية عن طريق أعضاء المجتمع من ضرورات استقرار المجتمع.

#### الناحية السلبية:

هناك الضبط الاجتماعى السلبى Negative Social Control والذى يعتمد على العقاب أو التهديد بالعقاب، ويتفاوت من القوانين (التى تهدد بالإعدام أو السجن أو الغرامة) إلى العادات الشعبية التى يتحمل من يخالفها عقابه بالسخرية أو الاستهجان الاجتماعى أو رفض الجماعة له. ويمكن أن تكون صور الضبط الاجتماعى السلبية رسمية أو غير رسمية، وتعتبر في كلتا الحالتين مفروضة لأن الفرد يمتثل لها بهدف تحاشى النتائج غير المرغوبة إذا حاول الاعتداء عليها أو خرقها.

## وسائط الضبط الاجتماعي،

الضبط الاجتماعي له وسائط كثيرة ومتنوعة. والقوانين التي تصدرها السلطة الحاكمة أهم هذه الوسائط وخاصة في العصر الحديث، والذي تسود فيه الفردية في المجتمعات التي بلغت درجة كبيرة من التعقيد والتنظيم والأخذ بأسباب الحضارة، إضافة إلى أن طبيعة الإنسان تتسم في الأعم بالميول العدوانية، الأمر الذي يحتاج إلى مايضبط سلوكه ويجعله سلس القيادة لين العريكة، سهل التوافق.

إضافة إلى القانون كوساطة للضبط الاجتماعي فهناك وسائط أخرى منها:

الرأى العام \_ العرف \_ القيم الاجتماعية \_ الدين والتربية. ولا تكون لهذه الوسائط فاعليتها، إلا عن طريق التربية والتنشئة الاجتماعية وتطبيع الأفراد على العلاقات الأسرية السليمة والتى تتطابق مع العلاقات الاجتماعية في المجتمعات المتماسكة.

وأولى وسائط التربية تتمثل فى الأسرة التى إذا كان الترابط والتماسك الأسرى فيها بدرجة عالية، كان الالتزام والـتوحد والترابط بين أفرادها الذين هم فى ذات الوقت أفراد فى المجتمع العام.



# دورالاسره في النربية والننشئة الاجنماعية

# الفصل الثاني

#### تهيده

يتأثر أبناء الأسرة من أطفال ومراهقين في نموهم الاجتماعي، بالآباء الذين يعيشون في كنفهم، وبالأقارب والجيران والرفاق، وبالمدرسة والمسجد والإعلام، وبالثقافة القائمة وغير ذلك من مؤسسات اجتماعية لها دورها الفعال في التربية والتنشئة الاجتماعية. وتبدو آثار تفاعل الأبناء في حياتهم الاجتماعية في السلوك، وفي استجابات الأبناء للمواقف الحياتية المختلفة، وفي النشاط العقلي والانفعالي، وفي بناء الشخصية النامية عبر مدارج العمر المختلفة.

ويتصل الأطفال في تطورهم ونموهم بجماعات مختلفة تؤثر وتوجه سلوكهم. وأهم الجماعات التي يتأثر بها الصغار؛ الأم والتي تعد الجماعة الوثقي في حياة الصغار، ثم هناك الجماعة الأولية التي تنشأ من علاقات الأفراد والأقارب والجيران في حياتهم وتفاعلاتهم مع الصغار، ثم الجماعة الوسطى وهي زملاء الطفل في المدرسة الابتدائية ثم المتوسطة ثم زملاء المراهق في المدرسة الثانوية.

كما أن هناك الجماعة الثانوية التي تنشأ من علاقة الأبناء بالمؤسسات الاجتماعية الأخرى، سواء كانت متمثلة في مراحل التعليم العالى، وفي المجتمع بكل مؤسساته الإعلامية والثقافية والدينية والأدبية والترفيهية.

#### ويضم الفصل الثاني المباحث التالية:

المبحث الخامس: دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة. المبحث السادس: دور الأسرة في التربية الخلقية والدينية في مرحلة المبحث السابع: دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية في المبحث الشامن: دور الأسرة في التربية الخلقية والدين " "

## المبحث الخامس

## دورالاسره في النربية والنشئة الاجنماعية في مرحلة الطفولة

تُعد السنوات الأولى في حياة الصغار، هي الأساس الذي تقوم عليه الحياة النفسية المستقرة المتألقة المتوافقة مع الحياة الاجتماعية لأبناء المستقبل.

والصغار يدركون من واقع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها، كيف يخضعون للأعراف والتقاليد والقيم التي تسيطر على الأسرة، وكيف تنمو لديهم القدرة على الاندماج في الحياة الاجتماعية والنماء السوى دون خلل أو اضطراب.

وتلعب الأسرة دورًا هامًّا بل أساسيًّا في تربية وبناء أطفالها وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية المتوافقية مع الحياة الاجتماعية التي يعيش فيها الصغار، حتى يصبحوا فيما بعد أعضاء في مجتمع الكبار، يشاركون بفاعلية في النشاط والحياة الاجتماعية وممارسة الحقوق وأداء الواجبات.

والتعلم الاجتماعي هو الأساس الذي يتم من خلاله اكــــــــــاب ما يتعلمه الصغار، من خلال الأدوار التي يقوم بها الآباء في عمليتي التربية والتنشئة الاجتماعية.

وقبل أن نوضح كيف تتم عـمليات التربية والتنشئـة الاجتماعية نوضح فـيما يلى أهم العوامل ذات الأثر في التربية والتنشئة الاجتماعية.

## العوامل ذات الأثرفي التربية والتنشئة الاجتماعية عند الصغار،

حيث ينمو الصغار اجتماعيًا من خلال عوامل ذات أثر في نموهم وتعلمهم الاجتماعي وهي عوامل:

- ١ ـ الصحة والمرض.
- ٢ ـ علاقة الطفل بالأسرة وبالمدرسة والمجتمع الذي يعيش فيه.
  - ١ ـ الصحة والمرض: "

يرتبط النمو الجسمى ارتباطا وثيقا بالنمو النفسى الاجتماعي. فالطفل المريض أو



الضعيف ينأى بنفسه بعيدا عن الأطفال الآخرين وقد تحول تلك العزلة بينه وبين النمو الاجتماعي الصحيح.

وهو يستدر العطف من الكبار بمرضه أو بضعفه فيستجيبون لرغباته ويحققون له أمانيه. ويتطور به النمو حتى يصبح مسيطراً أنانيًا، أو خجولا خاضعًا يستمد العون دائمًا من الآخرين.

### ٢ ـ الأسرة والمدرسة:

يعنينا فى المرتبة الأولى بيان أثر الأسرة فى الحياة الاجتماعية للصغار، حيث تؤثر الأسرة فى حياة الطفل تأثيراً يبدأ بالعلاقة الوثقى التى تقوم بينه وبين الأم، ثم يتطور هذا التأثير إلى علاقة أولية تربطه بالأب وبأفراد الأسرة الآخرين، وتظل هذه العلاقات تهيمن على حياته هيمنة قوية طول طفولته ومراهقته، ثم يتخفف منها نوعاً ما فى رشده واكتمال نضجه، لكنه رغم كل ذلك يظل يتأثر باتجاهاته ونشاطه فى هذا المحيط وهذا المجال.

هذا، ويختلف أثر الأسرة على النمو الاجتماعي للفرد تبعًا لكونها حضارية أو ريفية، فالعلاقات العائلية تضعف كلما تقدمت الحضارة. فعلاقة الريفي بعائلته أقوى من علاقة المدنى، إذ إن العائلة الريفية هي مكان الإقامة والنوم والطعام، أي أنها تحقق للفرد حاجاته الأولية، وتبدو قوة الروابط العائلية الريفية من مظاهر الشجار الذي ينشأ بين عائلتين، فهو غالبًا ما يتطور إلى معركة بدنية قد تؤدى إلى القتل أحيانا.

وهكذا يتأثر النمو الاجتماعي للطفل بنوع الأسرة التي ينشأ فيها، ريفية كانت أم مدنية. هذا، والطفل الإنساني أكثر الكائنات الحية اعتمادًا على أسرته، ذلك لأن طفولة الإنسان أطول طفولة عرفتها الحياة، إذ تبلغ مايقرب من ربع أو ثلث حياة الفرد لاتصالها الوثيق بأقوى دوافع الإنسان. وهما البحث عن الطعام والدافع الجنسي.

وللأسرة أهمية بالغة في تكوين شخصية الطفل. وأثر علاقة الوالدين في النمو الاجتماعي. وهناك أخطاء للبالغين في تنشئة الأطفال، فمن الناس من يحمل الطفل ما لاطاقة له به فيشعره بضعف وعجزه، ومنهم من يعامله على أنه مجرد دمية لاتصلح إلا للعب واللهو، ومنهم من ينظر إليه على أنه مجرد دمية بشرية، ومن ثم قد يحس الطفل أنه لم يخلق إلا لإرضاء أهله أو مضايقتهم. وهكذا يؤدي به هذا الشعور إلى شعوره بالعجز والضالة والضعف ومشاعر النقص لديه، لذلك يجب الحذر من تقويم سلوك بالعجز والضالة والضعف ومشاعر النقص لديه، لذلك يجب الحذر من تقويم على الطفل بمعايير البالغين الراشدين، بل يجب مراعاة حياته رعاية تقوم في جوهرها على

مميزات نمسوه وتطوره، وأن نغفر له أخطاءه وأن نأخذ بيده في معترك الحياة الحديثة المتشاكة المعقدة.

كما أنه يجب أن تكون علاقة الطفل بأسرته تتطور من اعتماده كليًا على الأم فى بدء حياته وخاصة فى تغذيته إلى استقلاله استقلالا نسبيًّا عن الأم، كما أن علاقة الطفل بالأب تقوم فى جوهرها على علاقة الأب بالأم، فهلى بذلك امتداد لعلاقة الطفل بأمه. وتختلف هذه العلاقة تبعًا لاختلاف صور وأشكال الأسرة، فعلاقة الطفل بإخوته تقوم على علاقة الطفل بأمه، وهذه العلاقة الوثقى بين الأم والطفل تتطور عندما يستطيع هو أن يتناول طعامه بنفسه. وعندئذ تتخذ هذه العلاقة لنفسها لونًا جديدًا، وذلك عندما يؤكد ذاته ويشعر بنفسه ويستقل عن الأم فى مطالب غذائه.

هذا، ويختلف النمو الاجتماعى للطفل باختلاف ترتيبه الميلادى، فتختلف شخصية الطفل الأول عن الأخير وعن الوحيد، ويتأثر هذا الترتيب إلى حد كبير بأعمار الأطفال وبجنسهم ذكرًا كان أم أنثى وبأعمال الوالدين، وبالمستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.

كما يتأثر الطفل بأنماط الشقافة المختلفة عبر أسرته ومدرسته ووطنه. فيتكيف لها ويخضع لأنماطها ويكتسب معاييرها وقيمها وينمو بتفاعله معها.

كما يتعلم الطفل في مدرسته كيف يتعاون، وكيف ينافس غيره في حدود الإطار الاجتماعي القائم، وكيف يأخذ ويعطى، وكيف يخدم الجماعة ويفيد منها.

وهكذا يعمل البيت والمدرسة وتعمل الأندية والمعسكرات على تنشئة الطفل تنشئة الجتماعية سوية، وعلى بناء مجتمع فاضل قوى.

وفيما يلى أهم خصائص وسمات التربية والتنشئة الاجتماعية في مرحلة الطفولة، حيث تلعب الأسرة في ذلك دورًا أساسيًّا وجوهريًّا في تنشئة أبنائها.

## التنشئة الاجتماعية والتعلم الاجتماعي:

يمكن النظر إلى التنشئة الاجتماعية على أنها عملية تعلم من الناحية الاجتماعية، وخاصة أن الفرد يكتسب صفاته الاجتماعية عن طريق التدريب المستمر لتكوين العادات الاجتماعية المقبولة.

ومن مظاهر هذا التعلم تقليد الطفل لشخصية أبيه. وفي غياب الأب يلعب الطفل دور الأب. وبهذا يتعلم الطفل تعلمًا اجتماعيًّا ويمارس نشاط هذا التعلم.



وقد يؤدى هذا الدور إلى صراع الأجيال بين الآباء والأبناء وذلك عندما تختلف نشأة الأطفال إلى حد كبير عن نشأة الآباء.

## التنشئة الاجتماعية وصراع الأجيال بين الأباء والأبناء:

يظهر صراع الأجيال نتيجة للتنشئة الاجتماعية وخاصة بين أطفال المهاجرين وآبائهم لأن الطفل ينشأ في المجتمع الجديد وفق عادات وتقاليد مجتمع يختلف عن ذلك الذي نشأ فيه أبواه.

وكذلك الحال بالنسبة لأطفال المجتمعات الجديدة التى تنشأ من الهجرة الداخلية من محافظات مختلفة إلى إقليم جديد أو من بلدان أخرى.

وبذلك يمكن تقسيم المجتمعات من أوجه التنشئة الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع رئيسة: المجتمعات الأصلية ومجتمعات الهجرة الخارجية، ومجتمعات الهجرة الداخلية وأهمها المجتمعات الجديدة. ولكل نوع من هذه الأنواع أثره على عوامل التنشئة الاجتماعية، وعلى تقارب أو تباعد جيل الأبناء عن جيل الآباء.

#### حدود التنشئة الاجتماعية:

الإفراط والمغالاة فى التنشئة الاجتماعية يدفعان بالطفل أو المراهق إلى التقيد بحدود هذه التنشئة أكثر من اللازم، وهذا مما يحدود هذه التنشئة أكثر من اللازم، وهذا مما يحدود هذه وبين مرونة الابتكار وخصوبته وأصالته، ومما يؤدى أيضا إلى اتجاه المحافظة والجمود.

والتراخى فى هذه التنشئة يؤدى بالفرد إلى تجاوز الحدود المرعية، وكثرة مطالبه من الآخرين، وعدم مراعاة حقوقهم ومشاعرهم بر

وبذلك يؤدى الإفراط في التنشئة إلى التبعية، ويؤدى التراخي إلى العدوانية.

#### التبعية والعدوانية:

البحث عن أسس التبعية والعدوانية، تُعد أهم موضوعات المدخل الاجتماعي لدراسة التنشئة الاجتماعية. ولكن اختيار التبعية والعدوانية على أنهما سمات عامة من سمات شخصية الراشدين، عملية تواجه كثيراً من النقد، فالشخص العدواني في حياته العملية قد يكون شخصاً مسالماً في حياته العائلية. والذي يفرط في التبعية في سلوكه مع رؤسائه، يفرط في السيطرة في سلوكه مع مرءوسيه. وبذلك لاتتسم التبعية بالعمومية التي تجعلها إحدى المحددات الرئيسة للشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للعدوانية. أي أن



التبعية والعدوانية لاتظهران إلا في مواقف اجتماعية محددة، في كل أو أغلب المواقف التبعية يشترك فيها الفرد.

لكن التبعية والعدوانية لايصلان إلى مستوى العمومية إلا في الحالات المرضية اللاسوية الشاذة. أى عند الذين يتسم سلوكهم كله أو أغلبه بالعدوانية نتيجة للتراخى في التنشئة الاجتماعية، أو يتسم سلوكهم كله أو أغلب بالتبعية نتيجة للإفراط في التنشئة الاجتماعية.

وترتبط الحالات الحادة للعدوانية ارتباطًا كبيرًا بالبيئة، نتيجة للأسباب التالية:

- أ ـ التعرض للإيذاء من أحد الوالدين أو من كليهما.
- ب \_ إحساس الوالدين أنفسهما بالفشل في تربية الأبناء.
  - جـ ـ اختلاف الوالدين في أسلوب تربية الطفل.
- د ـ كره الوالدين لإنجاب الأطفال وكأن الأطفال جاءوا رغمًا عنهم.
- هـ لايتصف سلوك الوالدين، في الأغلب والأعم: بالعطف والحنو تجساه أولادهما.

#### التنشئة الاجتماعية والتوافق النفسى:

يخضع الطفل خلال مراحل حياته للقوى الطبيعية والاجتماعية المحيطة به. وكما يولد الطفل في أسرة فإنه يولد أيضًا في مجتمع. وعلى الطفل أن يتكيف لأنماط الحياة السائدة في بيئته وإلا اعتبره المجتمع جانحًا شادًا في سلوكه.

والأسرة هي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الطفل أنماط الحياة، وهي التي تعمل على تكوين العادات والتقاليد المرعية، وبهذا يُصبح المعنى النفسي للنظام هو تحقيق التوافق النفسي بين دوافع الطفل ومطالب بيئته. والطفل الذي يتكيف تكيفًا صحيعًا مع العوامل المحيطة به، طفل مطمئن إلى حياته. متزن في انفعالاته وعواطفه. والطفل الذي يفشل في إقامة هذا التكيف لايقوى على مواجهة مشكلاته اليومية، ولذا فهو إما أن ينطوى على نفسه ويكبت دوافعه، وهو بذلك يظلم نفسه حتى لايفتضح أمره، ولا يصبح مثارا للنقد اللاذع المستمر، وإما أن يلجأ إلى الطرق غير المشروعة في محاولاته اليائسة لتحقيق ذلك التوافق فيبرر سلوكه الخاطئ ويلوم غيره بدل أن يلوم نفسه. ويتهم الناس بذنوبه وأخطائه، ويكذب ويسرق ويغش وينحرف بسلوكه عن جادة الصواب. وهكذا تنشأ مشكلات الطفل السلوكية من فشله في توافقه مع بيئته ومع أحداث حياته.



يُولد الطفل وهو لا يعرف القيم التي سيخضع لها، ولذا تسمى مرحلة الطفولة أحيانًا بمرحلة النظام. وعلى الطفل أن يتعلم كيف يسلك المسلك المناسب في الوقت المناسب أو المكان أو الموقف المناسب، وأن يفهم الأسس التي تقوم عليها هذه العملية حتى لا يكون خضوعه لها خضوعًا آليًّا، بل خضوعًا محببًا إلى نفسه، يبذله عن طواعية ورضا.

وكل طفل فى حاجة إلى النظام، وذلك لأن النظام الصالح يحقق للطفل الشعور بالطمأنينة ويوضح له حدود الخير والـشر، وحدود الحرية والفوضى. وهكذا يرى الطفل طريقه ويسير على هدى من أمره. ولذا يجب ألا نغالى فى النظام حتى لايصبح صارمًا، ويجب ألا نتهاون فيه حتى لايعيش الطفل فى فوضى لايدرى كنهها.

متى يصبح النظام صارمًا؟ ولماذا يلجأ بعض الآباء إلى الصرامة في تربية أولادهم؟ وماهي آثار النظام على حياة الطفل؟

تلك مشكلات يواجهها كل أب فى محاولاته المتعددة لتنشئة أطفاله تنشئة اجتماعية صحيحة. ولقد ورثنا الصرامة عن الأجيال السابقة، فكان الطفل يعامل وكأنه رجل صغير، وكان يُضرب ضربًا مبرحًا حتى تستقيم نوازعه الشريرة، وكان الرأى السائد وقتئذ أن ما كان يصلح للأجداد يصلح لأبنائهم وأحفادهم.

وبذلك تنشأ المصرامة من مغالاة الآباء والأمهات في تأكيد العادات والتقاليد السائدة. وتؤدى هذه المغالاة إلى عكس النتيجة المرجوة.

والتهاون معناه المبالغة في الحرية إلى الحد الذي يترك فيه الطفل على هواه يفعل مايريد وكما يشاء. وقد نشأ هذا الاتجاه كرد فعل طبيعي للمبالغة في الصرامة. ولكن التهاون بهذه الصورة ليس هو الطريقة الصحيحة لتكوين النظام. لأنه يؤدي بالطفل إلى الحروج على التقاليد المرعية والعرف القائم. وبذلك يصطدم مثل هذا الطفل بواقع الحياة عندما يتصل بالمجتمع الخارجي من قريب أو بعيد.

ويجنح الطفل عندما ينشأ فى نظام عائلى مرتبك تتـصارع فيه مظاهر السيطرة بين الأب والأم، وبين الأب ونفسها فى مـوقفين متشابهين، وبين الأم ونفسها فى مـوقفين متتاليين.

والأم التي تدلل الطفل، والأب الذي يغالي في السيطرة يتنازعان فيما بينهما، ويلغى كل منهما أثر الآخر ويبقى الطفل بينهما ضالا لايرى حدوده ولايعرف مسالكه.

ولذا يجب ألا يكون النظام السائد في الأسرة صارمًا، لا متهاونًا ولامتضاربا.

## ١ \_ علاقة الطفل بالراشدين:

يستجيب الطفل في سلوكه الاجتماعي بالراشدين قبل أن يستجيب للأطفال.

#### ٢ \_ علاقة الطفل بالآباء:

يتأثر سلوك الفرد خلال مراحل حياته بخبرات طفولته المبكرة، وبما أن بيئة الطفل في باكورة حياته لاتخرج عن محيط البيت والأسرة، فإن تلك البيئة تلعب دورها الرئيسي في تكوين وبناء شخصية الطفل في حياته المقبلة. ولذلك يتحدد نمط هذه الشخصية واتجاهاتها نحو الآخرين، ونحو الأشياء، والحياة عامة نتيجة لنوع علاقات الطفل بوالديه، وإخوته واخواته، وأجداده وأقربائه الآخرين. وبالرغم من أن شخصية الفرد تخضع بعد ذلك، وخلال مراحل الحياة المتتابعة لمؤثرات مختلفة وذلك عندما يكبر الفرد، ويتسع نطاق بيئته الاجتماعية وتزداد خصوبة خبراته إلا أن جوهر شخصيته كما تكون في الطفولة المبكرة يظل هو المحرك الرئيسي.

## ٣ \_ الولادة وسلوك الأم نحو الطفل:

الولادة العسرة تؤثر على سلوك الأم نحو طفلها فتبجعلها أكثر حماية له من الأطفال الآخرين لأنها لاقت الأمرين أثناء عملية الولادة. وهى لذلك تغالى فى حماية طفلها. وهذه المغالاة تؤثر على تكوين شخصيته فتجعله أكثر اعتمادا على الآخرين من اعتماده على نفسه. وتزداد هذه الظاهرة وضوحًا عندما تعلم الأم أنهما لن تنجب بعد ذلك، إلا هذا الطفل نتيجة لتلك الولادة العسرة.

## ٤ ـ حرمان الطفل من الأم وأثره على سلوكه:

يمكن أن نوضح أهمية علاقة الطفل بأمه في سن المهد بما يحدث له عندما يبعد عنها. والطفل الذي يحرم من أن يحب ويحب في باكورة حياته نتيجة لعزله بعيدا عن أمه يتأخر نموه البدني والعقلي واللغوى والاجتماعي. وتصاب شخصيته بضرر بالغ. والطفل الذي لايجد الفرصة الطبيعية للتعبير عن حبه يصبح مستكينا كئيبا ولا يستجيب لابتسامات الآخرين، وتعتريه نوبات من الانفعالات الحادة، وكأنه بذلك يثير انتباه الآخرين، ويبدو عليه البؤس والشقاء.

فإذا لم تتجاوز مدة ابتعاد الطفل عن أمه ثلاثة أشهر، فإنه سرعان ما يسترد قدرته على مبادلتها عواطفها، ويعود بذلك إلى مظاهر نموه الطبيعي. فإذا امتد الحرمان



العاطفي لخـمسـة أشهر أخـرى فإن النمو العـاطفي للطفل ما يلبث أن يتـخلف بشكل ملحوظ عن النمو العاطفي لأقرانه ومن هم في سنه.

والأطفال الذين يحرمون نهائيا من أمهاتهم نتيجة لوفاة الأم أو لأى أمر آخر مثل أطفال الملاجئ فإنهم يتغلبون، إلى حد ما، على هذا الحرمان العاطفى القاسى، إذا كان لهم بدائل للأمهات يقمن بمثل وظائف الأمهات ويبادلونهم حبا بحب وعطفا بعطف. مثل هؤلاء الأطفال يبدون أحسن حظًّا فى سرعة نموهم من أقرانهم الذين لا يجدون بدائل لأمهاتهم. ولا يغنى عن الأم البديلة لمثل هؤلاء الأطفال كثرة من يعنون بهم. فالطفل فى حاجة إلى إقامة علاقات عاطفية مع أم واحدة لا مع عدد كبير من الأمهات.

## ٥ \_ مراحل تغير علاقة الطفل بالوالدين:

تتغير علاقة الطفل بوالديه تبعا لتغير نمط حياته من كائن يعتمد عليهما اعتمادا كليًّا إلى فرد يعتمد على نفسه جزئيًّا، ثم يتزايد بعد ذلك اعتماده على نفسه، ويصاحب هذا التغير تحول الوالدين من تقبل الطفل إلى رفضه ثم إلى تقبله مرة أخرى. وكلما كبر الطفل وأصبح أكثر اعتمادا على نفسه، تحولت حماية الوالدين إلى قيود وضوابط.

ويتأثر الطفل بالتغير الذي يحدث من الاعتماد على الغير إلى الاعتماد على النفس بترتيبه الميلادي، وغالبا ما يقع الأول فريسة للحماية الضارة التي تزداد عن حدها الطبيعي أكثر مما يتأثر بها الأطفال الآخرون. ولذا فإن الطفل الأول يتحول خلال مراحل حياته التالية إلى شخصية تركن إلى معرفة الآخرين أكثر مما تعتمد على نفسها.

وتمر بالطفل مرحلتان حرجتان في تحوله من اعتماده على الغير إلى اعتماده على النفس. تقع الأولى في نهاية السنة الأولى، وذلك عندما يختبر الطفل أمه ليرى مقدار ما يعتمد عليها، ومقدار ما يستقل بنفسه عنها. وبالرغم من أن الطفل في هذا السن مازال يعتمد على أمه اعتمادا كبيرا، وبالرغم من أنه في حاجة إلى الرعاية التي بدونها لا تنمو شخصيته في اتجاهها الطبيعي، إلا أن أغلب الأمهات يبالغن في تحقيق حاجات الطفل إلى الحد الذي يحول دون تشجيع تحول الطفل نحو اعتماده على نفسه عندما تواتيه الفرصة.

وتقع المرحلة الحرجة الثانية في نهاية السنة الثانية، وذلك عندما تزداد الضغوط الاجتماعية على الطفل ليغير مسلكه السابق. وهذا مما يدعوه إلى محاولة الاحتفاظ باعتماده على والديه ليتجنب المتاعب التي يفرضها عليه تحوله من اعتماده على غيره إلى اعتماده على نفسه.



### ٦ \_ علاقات السيطرة والإذعان بين الآباء والأبناء:

تتخذ علاقات السيطرة والإذعان بين الآباء والأبناء أحد الصور الأربعة التالية:

- (١) الآباء الذين يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل ولا يثقلون عليه بمطالبهم.
  - (٢) الآباء الذين يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل ويثقلون عليه بمطالبهم.
- (٣) الآباء الذين لا يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل ولا يثقلون عليه بمطالبهم.
  - (٤) الآباء الذين لا يسارعون إلى تحقيق مطالب الطفل ويثقلون عليه بمطالبهم.

وتمر عمليات السيطرة والإذعان بين الآباء والأبناء بمراحل ثلاث أولها وأدناها هى مرحلة الصياح والابتسام. فيصيح الطفل لإخضاع والديه بمطالبه، واستمراره فى الصياح عقاب لهما إذا لم يحققا مطالبه. وابتساماته مكافأة للذين حققوا مطالبه، وهكذا يتحكم الطفل فى الكبار عن طريق العقاب والثواب، العقاب عندما يصيح والثواب عندما يبتسم، وبذلك يتحكم الطفل فى سلوك والديه كما يتحكم الآباء والأمهات فى سلوك أطفالهما.

والمرحلة الشانية فى وسائل السيطرة والإذعان هى مرحلة الأوامر والنواهى والرغبات التى يعبر بها الآباء أو الأبناء تعبيرا لفظيا مباشرا مثل افعل هذا أو لا تفعل ذلك أو أحب هذا، أو لا تحب ذلك.

ثم تصل وسائل السيطرة والإذعان إلى آخر تطوراتها حينما يصاحب التعبير اللفظى مبررات ودواعى هذه المطالب، فلا يعبر الطفل عن مجرد رغبته، بل يبرهن على أحقيته فى تحقيق هذه الرغبة، وكذلك عندمًا يطلب الآباء أمرا فإنهم يقرنون هذا المطلب عبرراته.

## ٧ ـ خلافات الطفل مع والديه وإخوته:

تصبح خلافات الطفل مع والديه وإخوته واضحة في الطفولة المتأخرة، أي من السادسة إلى الثانية عشرة، وخاصة في السنوات الأخيرة من هذه المرحلة وذلك بعد سن التاسعة. وبعد ذلك يتغير اتجاه الطفل نحو والديه ويتغير أيضا اتجاه الوالدين نحو الطفل ويصبح الوالدان أكثر نقدا وعقابا، وأقل عطفا وحنانا، وأشد حزما في علاقاتهما بالطفل. وربما حدث هذا التغير في العائلات الكبيرة نتيجة لتحول اهتمام الوالدين نحو الأطفال الصغار، وخاصة من هم في سن الثالثة وما يقاربها. ومهما يكن من أمر تغير علاقات الوالدين بأطفالهما الكبار، فإن هؤلاء الأطفال يصبحون أكثر ثورة على السلطة وخاصة عندما ينتقد الوالدان أصحابهم، وعندما يحاولان أن يبعدا هؤلاء الصحاب عنهم



لأمر ما أو لآخر. وهذا مما يزيد شقة الخلاف بين الطفل ووالديه، ومما يؤدى إلى زيادة حدة الخلاف والنزاع. وما توشك هذه المرحلة على الانتهاء حتى يكون الأطفال قد أصبحوا مهيئين لتطورات المراهقة، وما تنطوى عليه من ثورة أكسيدة على سلطة الأسرة والمدرسة.

وتقع شقة الخلافة أيضا بين طفل التاسعة وما بعدها وبين إخوته، وينتقل حلاف الطفل مع الجنس الآخر من خارج الأسرة إلى خلاف الولد مع أخته، والبنت مع أخيها داخل الأسرة، ويتعرض الطفل في هذه المرحلة من حياته إلى نقد إخوته الكبار، ويثور عليهم وعلى نقدهم، لذلك يصبح أقرب إلى إخوته الصغار منه إلى الكبار. ولهذا يضطرب البيت بتلك الخلافات، وإذا حاول الوالدان الصلح بين ذات البين، اتهمهم الأبناء الصغار بالتحيز إلى أشقائهم المراهقين.





## المبحث السادس

## حور الأسرة في النربية الخلفية والروحية في مرحلة الطفولة

#### أولا: التربية الخلقية،

تعد معرفة قواعد السلوك الخلقى والتدريب عليها وممارستها نواحى مكتسبة؛ ولذا فالخلق مركب اجتماعي مكتسب وبذلك تعتمد التربية الخلقية على عمليتين رئيستين:

١ ــ الأولى هى عملية إكساب الأفراد المعلومات وتنمية القدرات اللازمة لإصدار القرارات الخلقية السوية.

٢ ـ والثانية هي عملية تحويل هذه القرارات إلى فعل وذلك عن طريق إثارة الحافز
 المناسب.

وفيما يلى خصائص وأركان السلوك الخلقى المقويم، ودور الجهاز النفسى فى التربية الخلقية، ومراحل النمو الخلقي عند الصغار داخل الأسرة والمؤسسات الأخرى ذات الجهود المتواصلة فى التربية والتنشئة الاجتماعية.

## ١ ـ سمات وأركان السلوك الخلقى:

يعتمد التعريف الإجرائي للسلوك الخلقي القويم على خمسة أركان نلخصها فيما يلي:

أ ـ لا يكفى السلوك الظاهرى وحده للحكم على السلوك الخلقى، بأنه سلوك سوى؛ وذلك لأن السلوك الخلقى السوى يعتمد على النية. ولكل امرىء ما نوى. ويجب أن يكون لكل سلوك خلقى سبب خلقى واضح. ولذا فعلينا ألا نعلم فقط ماذا يفعل الناس، وإنما علينا أيضا أن نعلم لماذا يسلك الناس سلوكا خلقيا معينا.

ب ـ ليست كل أسباب السلوك الخلقى بالأسباب القويمة السوية، وبعض الأسباب قد يكون سويًا، أو جانحا، ولذا لا نستطيع أن نقرر أن أى سبب يصلح للحكم على السلوك الخلقى ما دام يؤدى إلى النتيجة المرجوة، وإلا أصبحت الغايات تبرر الوسائل وهذا حكم خاطىء. ولذلك يجب أن تتضح العلاقة بين الفعل والأسباب الداعية إليه.



ج ـ الأسباب الخلقية السوية ترتكز على المراعاة العقلية الصحيحة لاهتمامات الأفراد الآخرين.

د ـ المراعاة العقلية الصحيحة تتطلب من الفرد أن ينظر إلى الآخرين على أنهم سواء فى حقوقهم وواجباتهم، وأن يعلم مشاعرهم ويراعيها، وأن يحترم المنطق الفكرى الصحيح والحقائق المرتبطة، بالموقف، وألا تخدعه المهاترات اللفظية.

هـ ـ وأن تكون لدى الفرد القدرة على أن يسلك سلوكه بناء على قواعده الخلقية؛ وبذلك يصبح الـسلوك سلوكا خلقيًا سـويًّا لا مجرد سلوك مظهرى أو مـجرد أقوال بلا أفعال.

## ٢ - البناء النفسي ودوره في التربية الخلقية:

يعتمد النمو الخلقى للطفل على مدى صلته بأمه وأبيه، وأهله وذويه، وبيئته الاجتماعية المباشرة، وأثر هذه الصلة على تكوين جهازه النفسى وخاصة الذات، والذات العليا ومثاليات الذات.

١ ـ الذات والتربية الخلقية: تكمن أهمية الذات في أنها تعدل السلوك في إطار الواقع والظروف المحيطة بذلك الواقع. وهي تتكون في الطفولة ويعاد تكوينها في المراهقة. وتمثل الذات الجانب الواقعي في شخصية الفرد.

وتختلف الذات عن الـذات العليا في أنها تبين للـفرد عقليا نتائج أفعـاله، بينما الذات العليا تنهاه أو تهيئ له مقاومة الإغراء وتشعره بالذنب عندما يخطئ.

والذات ليست مفهوما أحادي المظهر بل هي مركب يؤدي الوظائف التالية:

أ ـ الإدراك المعرفي: وهذه الوظيفة تعنى التفكير، والاستدلال وتكوين المفاهيم.

ب ـ الإدراك الحسى: وهذه الوظيفة تعنى العمليات التى تقوم بها الحواس التى تؤدى بالفرد إلى حصوله على المعلومات المرتبطة ببيئته وبنفسه. وبذلك يدرك الفرد السيارة، والطريق، كما يدرك أنه متعب أو جائع، أو غاضب.

ج ـ الحركات الإرادية: وهذه الوظيفة تبين المظاهر الحركية للفسرد، لكنها لا تمتد إلى الأفعال المنعكسة، لأن تلك الأفعال ليست إرادية.

د ـ اختبار الواقع: وهذه الوظيفة تدل على مجموعة من الأنشطة التي تقيم الحدود بين ذات الفرد، وما هو ليس بذات الفرد.



هـ ـ الضبط: وتشير هذه الوظيفة إلى مجموعة الميكانيزمات التى تعتمد عليها الذات فى مراجعة، وإعاقة، وإعادة توجيه النزوات الطارئة والدوافع المفاجئة، وهذا معناه ضبط النفس.



ولجميع هذه الأنشطة أهميتها المباشرة في التربية الخلقية. ويبدو أثر هذه النواحي بوضوح عندما تتعطل إحدى هذه الوظائف وينحرف السلوك بذلك إلى الجانب اللاخُلُقي.

٢ ـ الذات العليا والتربية الخُلُقية: عندما تتصل الذات بسلطة الأب وتمتص من هذه السلطة الأوامر والنواهي تتكون الذات العليا أو الضمير، وبذلك ترجع فكرة الطفل عن الذنب والمغفرة والتوبة، والخير والشر إلى الطريقة التي كان يعامله بها أبوه، وإلى الحدود التي كان يقيمها له، وإلى المعايير التي يفرضها على مظاهر سلوكه.

ويتكون الضمير من عاملين رئيسين: أولهما مقاومة الإغراء، وثانيهما الشعور بالذنب. ولقد أمكن دراسة هذين العاملين تجريبيًّا، وذلك عن طريق تكوين استجابات شرطية عند الكلاب نتيجة لتغيير توقيت زمن العقاب، وتتلخص هذه التجارب في تقديم طعام للكلاب الجائعة، وعندما يعاقب الكلب وهو في طريقه إلى الطعام، وقبل أن يتذوقه يتكون لديه عامل مقاومة الإغراء، وعندما يعاقب الكلب أثناء أكله، يتكون لديه الشعور بالذنب.

٣ ـ مثاليات الذات والتمربية الخلقية: هناك فرق بين الذات العليما ومثاليات الذات.



فالذات العليا تنهى الفرد عن الحرمات، وتهيئ له وسائل مقاومة الإغراء وتشعره بالذنب عندما يقترف إثما، ومثاليات الذات مفهوم يدل على فكرة الفرد عن نفسه فى صورتها المثالية لا الواقعية. وقد تقترب المثالية من الواقعية فيصبح الفرد إنسانا عاديا. وقد تغرق المثالية فى التسامى، فتصبح بعيدة المنال وغير واقعية أو محتملة الحدوث. ويصبح الفرد بذلك شاذا يسلك سلوكا غير سوى.

وغالبا ما تجسد مثاليات الذات للفرد نماذج من حياة الآخرين ليقتدى بها في حياته اليومية . ويمكن قياس مثاليات الذات بسهولة وذلك عن طريق إعداد قائمة بأسماء بعض الأفراد المشهورين، وعلى الفرد أن يختار من هذه الأسماء من يريد أن يقتدى بهم.

#### مستويات السلوك الخلقي،

أ ـ مستوى ما قبل السلوك الخلقى:

- المرحلة الأولى ـ العقاب والطاعـة نتيجـة للعقاب والخـضوع للأوامر لتـجنب العقاب.

- المرحلة الثانية - الأداء البدنى لتحقيق اللذة، وبذلك يخضع الطفل للأوامر حتى يثاب على فعله.

ب ـ مستوى السلوك الخلقى لإرضاء الآخرين:

- المرحلة الثالثة ـ السلوك الخلقى الطيب الذى يـؤدى إلى إقامة علاقات اجتماعية قوية. وبذلك يساير الطفل الأوضاع القائمة حتى لا يصبح منبوذا من الجماعة.

ـ المرحلة الرابعة ـ السلوك الخلقى الذي يساير السلطة القائمة. وبذلك يسلك الطفل مسلكه الخلقي ليتجنب رقابة السلطة القائمة وحتى لا يقع في الخطأ.

ج - مستوى السلوك الخلقى الذي يعتمد على التقبل الذاتي للمبادئ والقيم الخلقية.

ـ المرحلة الخادسة ـ السلوك الخلقى القائم على العلاقات الاجتماعية التى تحدد للفرد ما يجب عليه، وهذا يؤدى إلى أن يسلك مـسلكا يتجنب به الاعتداء على حقوق الآخرين.

- المرحلة السادسة - السلوك الخلقى الذى ينبع من القيم المعليا التى يحددها المضمير للفرد، وبذلك يتجنب الفرد سلوكا معينا حتى لا يصبح ساخطا على نفسه.



ولهذه النتائج أهميتها التربوية القصوى، لأنها تدل بطريقة عملية تجريبية على أن السلوك الخلقى يمر بمستويات ومراحل يتلو بعضها بعضا. ولن يصل الطفل إلى أى مستوى من تلك المستويات حتى يكون قد مارس فعلا المستوى الذى قبله، وبذلك يستطيع المعلم أن يهدى الطفل في نموه الخلقى ويسير به من مستوى أو مرحلة إلى المستوى الذى يليه أو المرحلة التى تعقبه. ويستطيع المعلم أيضا أن يكتشف ما يُسرع بالطفل للوصول إلى المستوى الخلقى النهائى، وما يعوقه عن الوصول إلى هذا المستوى المعالج الموقف عاجلا صحيحا في إطار العوامل التى تؤدى إلى سرعة النمو الخلقى أو الى إعاقته.

#### ثانيا، التريية الروحية،

تعد الطاقة الروحية في الإنسان أسمى وأكبر طاقاته، فطاقة الجسم محدودة بما تدركه الحواس، وطاقة العقل أكثر مرتبة ولكنها محدودة أيضا بالزمان والمكان، أما طاقة الروح فهي أسمى من طاقة الجسم والعقل فهي وحدها تملك الاتصال بخالقها فالروح من أمر ربها.

ويعتنى الإسلام بالروح، من منطلق أنها صلة الإنسان بالله، وأسلوب الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله تعالى في كل الأوقات والأعمال والأفكار والمشاعر.

وعبادة الرحمن هي الوسيلة الفعالة لتربية الروح، فهي تعقد الصلة الدائمة بالله عز وجل، والعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج، تعمل على ربط العبد بربه، وتوثق الصلة بين الخالق والمخلوق. فالصلوات الخمس في اليوم والليلة، وصيام شهر رمضان كل عام، والحج مرة في العمر على الأقل، وإبداعات الله في الكون وغرائبه هي بمثابة توثيق الصلة الدائمة بين العبد وربه، ومن ثم تصبح الروح مشرقة، فهي ذات صلة دائبة بخالقها، أما في حالة ضعف الصلة بالله عز وجل، فتذبل الروح وتذوى وتهبط بالإنسان إلى مدارك سفلي، فيسلك في حياته الشهوات والنزوات ويعيش لدنياه ولا يعمل لآخرته.

والتربية الإسلامية تربية شاملة ومتوازية، تشمل جوانب النفس الإنسانية المكونة من النفس والقلب والعقل والروح، وتوازن بين هذه المكونات، وهذا التوازن هو سمة الإنسان الصالح الذي يفي بشروط الخلافة عن الله في الأرض.



## دور الأسرة في نماء وتدعيم العبادات عند الصغار:

ويعنينا ما تقوم به الأسرة من تقوية وتدعيم العبادات عند الصغار لدوام الصلة بينهم وبين الله تعالى منذ الصغر، حيث تعوِّدهم على دوام العبادة من ذكر وتلاوة وصلاة في أوقاتها، وصوم رمضان وحج البيت والزكاة في مواسم العبادة الخاصة بكل منها.

والطفل يميل إلى تقليد الكبار. لذلك وفقا لهذا السلوك، يمكن تعليمه العبادات حيث يمكن تعليمه العبادات حيث يمكنه تعلم الوضوء، بالقدوة الحسنة، والتلقين، والتدريب، حيث يدرب على فروض الوضوء، وهو ابن الرابعة من العمر، ويلقن أذكار الوضوء باختصار، ونؤكد له ما يجب أن يعلمه من أن الله تعالى يحب المتطهرين.

كما يمكنه تعلم الصلاة عندما يصلى الأب والأم أمام أطفالهم الصغار، ويجب أن يعرف الآباء والأمهات أن صورتهم فى الصلاة وصوت تلاوتهم للقرآن، تنمى لدى الطفل الصغير رغبته فى الصلاة، حتى يصل إلى السابعة من العمر فعندئذ يؤمر بها، ثم يضرب من أجلها وهو ابن العاشرة.

إن القدوة والتلقين والتدريب والمتابعة المستمرة، من شأن هذا كله أن يرسخ الصلاة في قلب الطفل، ويعتاد عليها، حتى إذا أمر بها وهو في سن السابعة، كانت محببة إليه، وصار يقوم بأدائها بشكل صحيح ثم بقلب خاشع عندما يكبر، ويواظب على أدائها في أوقاتها، ويعتاد أداءها في المساجد، ولا يتوانى عند أداء صلاة الجمعة ويسابق إلى دخول المسجد قبل صعود الخطيب على المنبر.

ومن حيث كان الصوم أكثر العبادات صلة بين العبد وربه، حيث يترك الصائم طعامه وشرابه طاعة لله مصداقا للحديث القدسى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزى به» وهو تطبيق عملى للإحسان هو: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك».

لذلك يجب أن يلقن الصغار بأن الصيام طاعة لله عز وجل، ليدخلوا الجنة التى وعد الله تعالى بها عباده المتقين، ويؤكد على الصغار أن الله يراقب صومهم. ولذلك يجب أن يدرب هؤلاء الصغار على الصوم بترغيبهم فيه وتقديم الهدايا والحلوى لهم عند الإفطار قبل السابعة من عمرهم. ثم يؤمرون بالصوم في السابعة، وإذا وصلوا الحلم كان الصوم سهلا ومحببا إليهم.



ويدرب الطفل على دفع الصدقات للفقراء والمساكين والمحتاجين، ويوجه إلى أن الصدقات التى هى دفع المال للآخرين، تعد بمثابة طاعة لله حيث أمرنا بذلك، وهى رغبة فى ثواب الله عز وجل. وفى هذا ما يوثق بين الصغير وربه، وننمى لديه حب الله وطاعة رسوله.

وفى الحج والعمرة يمكن للآباء اصطحاب أطفىالهم الصغار إلى الكعبة للحج والعمرة، حتى يلاحظ الأطفال إحرام الأبوين، ويسمعون التلبية والأذكار، ويطلب منهم ترديد ما يسمعون. وفي هذا ما يترك آثارا طيبة في نفوسهم، وحيث تخالط المشاعر الفياضة قلوبهم وتمتزج بمشاعرهم وتوثق الصلة بينهم وبين الله تعالى.

إن من واجب الآباء العود إلى الكتاب والسنة، لتربية أبنائهم تربية إسلامية متوازنة تنمى أجسادهم وعقولهم وأرواحهم، ومن شأن ذلك تنمية أبناء مسلمين صالحين، يعملون على تماسك أبناء أمتهم، ويساهمون في بناء المجتمع المسلم في عصر العولمة وإمكانية انصهار الأصالة.

#### العبادات وقيمتها في نفوس الصغار:

إن أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، عند العمل على نمائها وتثبيتها في نفوس الصغار، تحقق نماءهم العقدى منذ نعومة أظافرهم، بل إن دور الأسرة وما يتبعه من مسئولية المدرسة والمسجد وكل ما من شأنه تثبيت العقيدة في نفوس الصغار منذ الطفولة، يحب أن يقوم أيضا على تعويد الصغار وإكسابهم العادات الإيمانية ليكون سلوكهم قائما على ملء نفوسهم بالتقوى حيث يكون التعامل معهم قائما على تعليمهم صدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والإحسان إلى ذوى القربي والجيران واليتامي والمساكين وأبناء السبيل، والرحمة بالضعفاء والرفق بالحيوان.

كما تنمى الأسرة والمسجد والمدرسة لديهم حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص للدين.

وحيث تكون العبادات والمعاملات الإسلامية تتوافق مع الأخلاق والفضائل الإنسانية، فإنه إضافة إلى ما ورد في الجانب الأخلاقي فإنه من الواجب نحو الصغار تنمية أخلاقهم على أساس التمسك بالفضائل الأخلاقية واجتناب الرذائل، ومن ثم يكون تمسكهم بعقيدتهم قائما على أسس قوية، لا تنفصم عند تقدمهم في العمر.



## المبحث السابع

## حور الأسرة في النربية والنشئة الاجنماعية في مرحلة المراهفة

يختلف السلوك الاجمتماعى للمراهقين عن سلوك المراهقات فى بعض نواحيه، وفى تتابع بعض مظاهره، ولهذا علينا أن نبين الفروق الجنسية فى مرحلة المراهقة من حيث التربية والتنشئة الاجتماعية ودور الأسرة فى ذلك.

#### التريية والسلوك الاجتماعي للمراهقين،

أهم الخطوات الرئيسة للنمو الإجتماعي عند المراهقين تتمثل في المراحل التالية:

ا مرحلة التقليد: وتبدأ هذه المرحلة عندما يبلغ عمر الفرد ١٢ سنة وتوشك أن تنتهى في الخامسة عشرة من عمره، وتتميز بفرط إعجاب المراهق بزملائه الشبعان الأقوياء الأذكياء الذين يتفوقون في ألعابهم ودراساتهم أو الذين يتزعمون أقرانهم وزملاءهم، وهو لذلك ينتقل في تطوره هذا من إعجابه بأبيه إلى إعجابه بزعيمه، ويحاول جهد طاقته أن يقلد هؤلاء الأفراد وأن يقتدى بهم في سلوكه.

۲ ـ مرحلة الاعتزاز بالشخصية: وتبدأ بعد الخامسة عشرة من العمر، وتتميز هذه المرحلة بمحاولة المراهق الانتصار على زملائه فى ألعابه، وبمغالاته فى منافستهم وبحيله أحيانا إلى السلوك العدوانى، وبجرأته التى تتحدى بعض المخاوف القائمة، ليؤكد بذلك شخصيته ومكانته ويبرهن على قوته وشجاعته.

٣ ـ مرحلة الاتزان الاجتماعي: وتبدأ في أواخر المراهقة، وقبيل البلوغ، وتبدو في تخفف المراهق من العصيان والاندفاع والتهور، وفي نظرته الجديدة لهذه الأمور على أنها أعمال صبيانية لا تدل إلا على القصور والعجز.

#### التربية والسلوك الاجتماعي للمراهقات:

أهم المراحل التي تمـر بها الفتاة في نمـوها الاجتماعي من بـاكورة مراهقتهـا حتى رشدها في المراحل التالية:

١ ـ مرحلة الطاعة: وتبدأ هذه المرحلة قبيل المراهقة وتمتد حتى أوائلها، وتبدو مظاهرها الأساسية في خضوع المراهقات لمعايير الراشدين من الأهل والأقارب. وهكذا



يتصف السلوك الاجتماعي للمراهقات بالطاعة، ودماثة الخلق والوداعة والرصانة والحياء والخفر والتظاهر بالحشمة، طمعا في إرضاء الأهل والوالدين.

٢ ـ مرحلة الاضطراب: تمتد هذه المرحلة من أوائل المراهقة حتى الخامسة عشرة من العمر وتتميز بالاضطراب الانفعالى واختلال الاتزان، فتبالغ الفتاة فى استجاباتها للمثيرات الهادئة، وقد تنفجر ضاحكة أو تثور غاضبة للأمور التافهة، ثم تستطرد بعد ذلك إلى الكآبة اليائسة الحزينة، أو تبالغ فى الاهتمام بنفسها ومظهرها ثم ترعوى وتعود سيرتها الأولى.

" مرحلة تقليد الفتيان: وتبدأ في الخامسة عشرة من العمر وقد تمتد إلى السادسة عشرة أو السابعة عشرة، وتبدو في تقليد الفتيات للفتيان، في السلوك الخاص بالزى والحوار. ولقد استرعت هذه الظاهرة الغريبة أنظار بعض الفلاسفة المحدثين وفريق من علماء التحليل النفسى فذهبوا إلى أن الحياة في صورتها العامة تنحو دائما نحو القوة، وأن الرجولة مظهر هذه القوة، ولهذا تقلد المرأة العصرية الرجل في كثير من أموره فتحاول أن ترتدى زيه، وأن تزج نفسها في المغامرات التي اشتهر بها منذ فجر التاريخ، وأن تدخن كما يدخن الرجال، سواء بسواء . . ومهما يكن من أمر هذه المذاهب والآراء فلا جرم أن الفتاة تمر في تطورها الاجتماعي بهذه المرحلة، وقد يقف بها النمو عندها فتتخذ لنفسها بعد ذلك أساليب الرجل في الحياة. ويعد انتشار القنوات الفضائية الغربية خاصة مدعما لهذه المرحلة في المجتمعات العربية والإسلامية .

٤ ــ مرحلة الاتزان الاجتماعي: وتبدأ في أواخر المراهقة وقبيل الرشد. وتبدو في استجابة الفتاة للمعايير الأنثوية الصحيحة في السلوك، وفي زيها وحديثها وأنماط حياتها.

#### أهم العوامل ذات الأثر في التربية والتنشئة الاجتماعية في المراهقة:

تتأثر السربية والتنشئة الاجتماعية في المراهقة بالأسرة وبجماعة النظائر، وقد تتناصر هذه الجماعيات التي ينتمي إليها الفرد في إحدى مراحل نموه ويدين لها بالولاء في بعض أطوار حياته، لتفضي إلى السير به قدما نحو النضج الذي يهدى إلى تكوينه، أو تحيد به عن مسالك الرشد، وتنأى به بعيدا عن مستويات النمو السوى.

#### دور الأسرة في التربية والتنشئة الاجتماعية في الراهقة:

يتأثر المراهق فى سلوكه الاجتماعى بخبرات طفولته الماضية، وبالجو المحيط به وفى مراهقته، وبمدى خضوعه أو تحرره للجماعة التى نشأ فيها.

وفيما يلى الأدوار ذات الصلة في التربية والتنشئة الاجتماعية في المراهقة:



#### ١ ـ الإفراط في التدليل أثناء الطفولة

الفرد المدلل في طفولته يظل طفلا في مراهقته . فيعجز عن الاعتماد على نفسه ، ويتقهقر أو ينهار أمام كل أزمة تواجهه ، ويستعر بالنقص عندما لا تجاب له رغباته ، ويسفر بذلك كله عن تكيف اجتماعي خاطئ مريض . وأهم العوامل المؤثرة في تكوين مثل هذا الطفل المدلل تتلخص في مغالاة الوالدين والأهل في العناية بحاجاته الفسيولوجية العضوية البدنية ، وتحقيق جميع رغباته النفسية وفرط المحافظة عليه كالنوم معه ليلا والدفاع الدائم عنه عندما يخطئ ، والمغالاة في مدحه وتقريظه ، وحمايت



والطفل المنبوذ في طفولت يثور في مراهقت ، ويميل إلى المشاجرة والمعاداة والخصومة ويحاول جذب انتباه الآخرين بفرط نشاطه وحركته ، وهو يسفر بذلك كله عن تكيف اجتماعي مريض ، شأنه في ذلك شأن الطفل المدلل ، سواء بسواء . ويرجع هذا كله إلى مغالاة الوالدين والأهل في نقده وتخويف ، وضربه وعقابه ، وإلى إهماله وتفضيل أحد إخوته عليه ومطالبته دائما بما هو فوق طاقته ، وإلى حبسه وسجنه في إحدى حجرات الدار المغلقة ، وإلى تهديده بالطرد ، وإلى حرمانه من العطف والحب والحنان .

وهكذا تحتاج النشأة الصحيحة للمراهقة إلى معاملة سوية تحيا في جو لا يذللها أو ينبذها أحد، وإنما يستقيم بها بين الطرفين دون تفريط أو إفراط.

#### ٢ . ذروة الخلافات بين الأباء والأبناء:

يصل الخلاف بين الوالدين وأبنائهم المراهقين إلى أشده في المراهقة المبكرة أي في المرحلة التي تمتد من ١٣ سنة إلى ١٧ سنة.

وترجع شدة هذا الخلاف إلى إصرار الآباء والأمهات على معاملة أبنائهم على أنهم ما زالوا أطفالا، وعلى مطالبتهم في الوقت نفسه بأن يتحملوا المسئولية وأن يسلكوا في حياتهم مسلك الكبار. وتتزايد حدة هذه الخلافات حتى يصل إلى نهايتها العظمى فيما بين ١٤سنة، ١٥سنة إلى ١٧ سنة تقريبا، ثم تهدأ حدتها بعد ذلك بالتدريج.



وكما ينفر الأبناء من آبائهم، يتضايق الآباء من أبنائهم، وذلك لأن المراهق في هذه المرحلة الحرجة من حياته يصبح صعب المراس لا يأبه للمسئولية، ويميل إلى المبالغة، ويثور لأتفه الأسباب، ولا يثبت على حال.

وترجع أسباب الخلاف بين المراهقين وآبائهم إلى ثلاثة عوامل رئيسة:

أ\_ ما يفرضه الآباء من قيود على المراهقين الإقرار الحزم وتدريبهم على النظام. وما يصحب هذه المقيود من ثورة المراهقين عليها ورفضهم إياها، وهم يحسبون بذلك أنهم جاوزوا هذه القيود الصبيانية التي يجب ألا تفرض عليهم.

ب ـ مبالغة المراهق في نـقده لوالديه ولإخـوته ولحياتـه العائليـة. والآباء الذين ضحوا في سبيل أبنائهم، ليحققوا لهم حياة كريمة يرون في هذا النقد نوعا من العقوق.

ج ـ قد يكون الخـ لاف ناجما من نوع الحـياة الاجتماعـية التى يحياهـا الفرد فى مراهقته، وخاصة فى اختلاط المراهق بالجنس الآخر، والأماكن الغريبة التى يرتادها والملابس الشاذة التى يرتديها، وحاجته الملحـة لمزيد من المال ليتابع هواياته ويساير نزوات رفاقه ومشاهداته لوسـائل الإعلام الغربية التى أصبحت قريبة منه جـدًا بعد ظهور شبكة الإنترنت والفضائيات.

#### ٣. نهاية الخلاف وتحول النزاع إلى وفاق:

تتحول علاقات الأبناء بآبائهم من النزاع إلى الوفاق في المراهقة المتأخرة، التي تبدأ عندما يصل عمر المراهق إلى ١٧ سنة وتمتد حتى أوائل الرشد في ٢١ سنة. وذلك عندما يدرك الآباء أن أبناءهم المراهقين قد اقتربوا من الرشد ولهم حقوقهم، كما أن عليهم أن يتحملوا بحق واجبات هذه الحقوق من مسئولية إلى سلوك متزن جاد عاقل رصين. وعندما يغير الآباء موقفهم من أبنائهم، يسود البيت وفاق وهدوء بعد أن كان ميدان نزاع وخلاف.

ويتقبل المراهق إخوته الصغار. ولا يأنف من سلوكهم الصبياني، ويصبح أكثر إدراكا وفهما لمشكلاتهم ويعاملهم بروح الأخ الكبير التي تنطوى على ما يشبه شعور الأب بأبنائه الصغار لا بإخوته المشاغبين.

ويزداد الوفاق بين المراهق وأبيه، وتبعا لذلك يستقمص المراهق دور الأب في علاقاته مع إخوته الصغار.



ويزداد توافق الابن المراهق مع دوره الجديد في الأسرة أكثر من توافق البنت، ولأن وذلك لأن دور الابن المراهق أكثر وضوحا في المجتمعات الراهنة من دور البنت، ولأن الدور القيادي للرجل أكثر شيوعا من دور المرأة، ولذا يسبق الولد البنت في التحول من النزاع إلى الوفاق لأن في هذا التحول ما يشبع رغبات الولد أكثر مما يشبع رغبات البنت.

#### ٤ . الجو النفسي السائد في الأسرة:

يَتأثر الفرد في نموه الاجتماعي بالجو النفسي المهيمن على أسرته، وبالعلاقات القائمة بين أهله. ويكتسب اتجاهاته النفسية بتقليده لأبيه وأهله وذويه، وبتكرار خبراته العائلية الأولى وتعميمها. وبانفعالاته الحادة التي تسيطر على الجو الذي يحيا في إطاره.

والشخصية السوية الصحيحة لا تنشأ إلا في جو تشيع فيه الثقة والوفاء، والحب والتآلف، والأسرة التي تحترم فردية الشخص تدربه على احترام نفسه، وتساعده على أن يكون محترما بين الناس، وتوحى إليه بالشقة اللازمة لنموه، وهكذا يتأثر الفرد في مراهقته بالجو الديمقراطي السائد في أسرته، فينمو ويتطور في إطار مجتمع سوى يعده إعدادا صحيحا للمجتمع الخارجي العام، الذي سيتفاعل معه في رشده وشيخوخته.

والأسرة المثالية هي التي تساير نمو الفرد في على طفولت على أنه طفل ولا ترهقه من أمره عسرا، ولا تحاول أن تقحم طفولته في إطار الراشدين بل تهيئ له الفرصة لكي ينمو ويستمتع بكل مرحلة يمر بها في حياته.

والأسرة المستقرة الثابتة الهادئة المطمئنة تعكس هذه الثقة، وذلك بالاطمئنان على حياة المراهق، فتشبع بذلك حاجته إلى الطمأنينة. وتهيئ له جواً مثاليا لنموه، ولهذا كان للوالدين أثرهما الفعال على سلوك أولادهما. وكان لسعادتهما في حياتهما الزوجية اتصال قريب مباشر بسعادة أولادهما.

والجو المضطرب يسىء إلى نمو المراهق، وينحو به نحو الشذوذ والثورة، وتعصب الأب لجيله، وتزمـته الشديد لآرائه، ينأى به بعيـدا عن صداقة أبنائه ويقيم بـينه وبينهم الحدود والحواجز التى تحول بينه وبين فهمه لمظاهر نموهم الأساسية، وبين الثقة الضرورية لتآلفهم ونموهم.

والأسرة التى تثور غاضبة للأسباب التافهة، وتبغض الناس، وتميل إلى الانتقام والمغيرة، لا تنشئ إلا أفرادا مرضى، يعيشون فى حياتهم المقبلة تحت وطأة الصراع الحاد والاضطراب الشديد.



والأب الذى يشتهر بين الناس بشدة شكيمته، وحدة عارضته، يستشرف بأولاده على الجنوح، ويباعد بينهم وبين اكتمال النضج، فإما أن يسايعه أولاده على أمره ملزمين غير مختارين، ويتبعوه في غلوائه وهم عنه غير راضين، وإما أن يثوروا عليه ولا يصدعوا لأمره، ويصدفوا عنه، ثم ينقلوا آثار هذه الثورة إلى رشدهم، ويواجهوا بها كل سلطة يرتبطون معها، وكل زعامة يتصلون بها.

وهكذا تترك الأسرة آثارها على حياة المراهق والراشد، وتصبغها بصبغتها الهادئة السوية، أو المضطربة الشاذة، وتلزمها سنن الطريق وقصده، فتدرأ عنها شرور الحياة، وتربأ بها عن الخطيئة، أو تمثل بها إلى الفساد والمعصية والإثم.

#### ٥. الفطام التفسى:

يتخفف الفرد في مراهقته من علاقته بالأسرة، واتصاله المباشر بها، ويتصل اتصالا قويا بأقرانه وزملائه، ثم يتخفف من علاقته بهم، ليتصل من قريب بالمجتمع القائم، ولهذا كان لزاما على أهله وذويه أن يساعدوه على هذا التحرر، ويستخففوا من سيطرتهم عليه شيئا فشيئا، حتى يمضى قدما في طريق نموه. وللمغالاة في رعاية المراهق وحمايته من كل أذى وكل خبرة شاقة، أثر ضار على إعاقة فطامه النفسى. وخير للمراهق أن يعتمد على نفسه في شراء لوازمه وحاجياته وملابسه. وفي اختيار أصدقائه، وفي قضاء أوقات فراغه، والاستمتاع بهواياته، وتأكيد مكانته بين إخوته بما يتناسب ومستواه ونشاطه. وخير للأسرة أن تمهد للمراهق الوسيلة الفعالة للاشتراك يتناسب ومستواه ونشاطه. وخير للأسرة أن تمهد للمراهق الوسيلة الفعالة للاشتراك الإيجابي في مناقشة بعض المشاكل العائلية المباشرة وأن تحترم آراءه، وأن تدربه على التعاون مع والديه في بعض أمورهما، وعلى تكوين صداقة قوية بينه وبينهما.

وهكذا يتحرر المراهق من خضوع طفولته ومراهقته، ويشعر بأهميته، ويتدرب على حياته المقبلة في المجتمع الكبير.

#### ٦- المستوى الاجتماعي - الاقتصادي للأسرة:

للمستوى الاجتماعى والشقافى والاقتصادى للأسرة، أثر عميق على سلوك المراهقين وعلى غوهم الاجتماعى، ولهذا يختلف سلوك الفرد تبعا لاختلاف المدارج المختلفة لأسرته، ذلك لأن لكل طائفة من الطوائف الاجتماعية أسلوبا معينا في الحياة، ونمطا خاصا في السلوك.

وللبيئة المباشرة المحيطة بالأسرة أثر قوى على مستوياتها المختلفة. وعلى تحديد بعض نشاط أفرادها واستخدامهم للأدوات والأجهزة ذات التقنية الحديثة أو المكلفه أو



أجهزة الـرفاهية، ولهذا كان لسلوك أفراد الأسرة الغنية نمط يختلف عن سلوك أفراد الأسرة الفقيرة. وكان لسلوك أفراد الأسر المتعلمة نمط يختلف عن سلوك أفراد الأسر الجاهلة. هذا، وترتبط هذه المستويات من قريب بالمعايير الاجتماعية والقيم المرعية، وبحدى تفاعل الفرد معها، وإيمانه بها، وخضوعه لها، أو عزوفه عنها. ومن الناس فريق يستقيم سلوكه في مستوى معين، ولا يستقيم في المستويات الأخرى، ومنهم من يستطيع أن يتكيف مع عدد كبير من المستويات المختلفة.





#### المبحث الثامن

## دورالاسره في النربية الخلفية والدينية في مرحلة المراهقة

#### أولا . التربية الخُلقية،

من أهم العوامل ذات الأثر في التربية الخلقية في مرحلة المراهقة العوامل التالية:

1 - الثواب والعقاب: يتأثر الفرد بالبيت وبالمدرسة وبجماعة النظائر وبالمجتمع الكبير في تقويم مستويات خلقه، وفي تعديل سجاياه، وذلك عندما يثاب على ما يعمل أو يعاقب على أخطائه، ولا يعنى العقاب الضرب والقسوة، وإنما يعنى هنا إعاقة السلوك الشاذ وذلك بتحويل طاقته إلى سلوك مُرض. هذا وللتشجيع أثره القوى في تكوين المستويات الخلقية المختلفة. وقد يعوق الفشل نموها، ولهذا ففي مجال الدراسة ينتشر الغش بكثرة بين المتخلفين في دراساتهم، وقد ترجع أسباب الغش إلى رغبة المراهق في الاحتفاظ بمكانته الاجتماعية بين زملائه وأصدقائه.

Y - التقليد: يقلد الفرد والديه في طفولته، ويتطور به النمو فيقلد مدرسيه ورؤساء الأندية التي ينتمى إليها في بدء مراهقته، ثم ينحو بعد ذلك نحو تقليد نظائره في تقوقهم عليه، وغييزهم عنه. يشرئب بمستوياته نحو أبطال آماله وأحلامه ونحو من يعجب بهم ويقرأ عنهم. وهكذا يتأثر في نموه الخلقي بمن يقلد، وبما يفعل.

وقديما دهب بعض علماء النفس إلى أن السلوك الاجتماعي الخلقي يرجع في جوهره إلى التقليد، وانتهى بتحليله العلمي للسلوك الاجتماعي إلى أنه عدوى تنتقل من فرد لآخر، ودللوا على ذلك بحالات الفزع التي تنتاب الجماعات نتيجة فزع أحد أفرادها ثم استطرد في تحليله حتى وصل إلى إرجاع السلوك الاجتماعي عامة إلى التقليد.

ومهما يكن من أهمية التقليد في تعديل سلوك الفرد فإنه ليس وحده العامل الأساسي في تكوين المظاهر الخلقية للسلوك.

٣ ـ التفكير التأملي: يتأثر النمو الخلقي بتفكير الفرد وتأملاته وبصيرته القوية، التي تهدف إلى تحليل المواقف المختلفة، ورسم خطوطها الأساسية، للوصول بها إلى



المثل العليا الصحيحة التي تساير أهداف الفرد والجماعة والنوع الإنساني ومعارج الفضيلة السامية ومدارج العدالة العليا.

#### العلاقة بين النمو الخلقي والنمو الاجتماعي في مرحلة الراهقة:

يرتبط النمو الخلقى ارتباطًا عاليا بالنمو الاجتماعى، ويخضع تطوره لمدى علاقة الفرد الفرد بالمعايير والقيم السائدة. ويرتبط من ناحية أخرى بالنمو الدينى، وبمدى علاقة الفرد بالشعائر الدينية، وبمدى استجابته لمستويات الخير والشر. ويعتمد إدراك الفرد للأفراد الآخرين وتقديره لهم ومودته إياهم، وأمانته على ما يؤتمن وولائه لمن ينتمى إليه، على مدى تحققه من أثرته ومدى عطفه على جماعته، وإيمانه بمبادئه. وقديما قال ابن المقفع: "من جهل,قدر نفسه فهو بقدر غيره أجهل" ولقد ألمح الجاحظ في بعض كتاباته عن الخلق الطيب بقوله «اللهم إنا نعوذ بك من التكلف لما لانحسن كما نعوذ بك من العُبجب بما نحسن" وهو بهذا يؤكد سجية التواضع إرضاء لاستقامة العلاقات الاجتماعية في مجتمع يأبى على أفراده المغالاة في أنانيتهم، والجنوح بالفردية عن مستوى الجماعة.

وللقيم الخلقية أهمية في التطور الاجتماعي للفرد وللجماعة ولمستقبل النوع الإنساني والحضارة القائمة، ما يؤكد أن المراهق في عصرنا هذا، يحيا في عالم تضطرب فيه الحقائق العلمية العقلية، وتتباين تباينا شديدا في اتصالها المباشر وغير المباشر بالقيم الخلقية والمثل العليا الإنسانية: ولهذا يحاول الفرد أن يزاوج بين عقل أجدبت عاطفته، وعاطفة تأخرت عن عقله، وينادي في مسالكه لحضارة كادت أن تسمو بالعقل إلى أوج ذروته، وعاشت ناعمة في ظلال التطور المادي المعاصر، ولم تستطع أن ترقى بأخلاقها إلى هذا المستوى العلمي الذي بلغته. ولن تستقيم أمور هذا العالم إلا عندما يدرك حاجته إلى التقدم الخلقي العالمي، كما أدرك حاجته إلى التقدم العلمي الراهن. لقد أطلق المادة من عقالها، وصنع لنفسه عملاقا جديدا، وآن له أن يسمو بأهدافه وغاياته أطلق المادي الذي يستطيع به أن يخضع هذا العملاق لمعايير الخير العليا العالمية، وللمثل الإنسانية الخالدة.

وهكذا يخضع المراهق من قريب وبعيد لمحنة الحضارة الراهنة، في حروبها وإفكها وترهاتها، ويحيا بين قوم يقبلون على الدنيا ويلذمونها، ويرشونها صبرا للينتصروا على آلامها ويثورون في وجهها عندما تثقل عليهم بجورها وظلمها، فليحاول أن يدرأ عن نفسه الشبهات، وأن يؤالف بين عقله وقلبه، وبين علمه وخلقه حتى تتناقض مذاهبه، ولا تتنافر مسالكه، وحستى يطمئن إلى بيئته ويأمن على نفسه بين أرجائها فيحارب من



نازعه، ويسالم من وادعه، ويستطرد بحياة مـتناسقة لا مرسلة بددا، ومتناظمة لا طرائق قددا، فتستقيم فلسفته عن الحياة، ويقى نفسه شرور هذا العالم المتوقع تفاقمها مع القرن الحادى والعشرين.

وآية ذلك كله أن الحياة نفسها تنحو بالمراهق نحو العالم الذى يهدف إلى المعرفة، والمثل العليا التي تعمل على إقامة صرح المجتمع وعلاقاته الفردية والجماعية.

#### معنى الخلق وطبيعته النفسية:

يكاد علماء النفس يجمعون على أن الخلق مركب اجتماعى مكتسب يقوم فى جوهره على فضائل وسجايا تقرها الجماعة وترضاها لنفسها، فهو بذلك إحدى الدعائم الرئيسة للشخصية الإنسانية.

ويعرف الخلق بأنه تكامل للعادات والاتجاهات والعواطف والمثل العليا، بصورة تميل إلى الاستقرار والثبات وتصلح للتنبؤ بالسلوك المقبل.

والسجية الخلقية في جوهرها النفسي مظهر من مظاهر الخلق تبدو عند طائفة من الناس بين طائفة من السلوك. وهكذا يقترب هذا التقسيم في تنظيمه العلمي من التنظيم المعرفي، ويقترب أيضا من التنظيم المزاجي.

هذا، وتتلخص أهم المؤشرات الخاصة بتأكيد السجايا الخلقية إلى مايلي:

١ ـ سجايا اجتماعية: وتبدو في احترام الفرد لحقوق الآخرين، وفي مدى ثقة الناس به، وفي عدالته الاجتماعية.

٢ ـ سجايا المرونة: وتبدو في مقدرة الفرد على الاندماج في الجماعة أو تجنبها.

٣ ـ سجايا السيادة: وتبدو في مدى ثقة الفرد بنفسه، ورغبته في اكتساب حب الناس الآخرين، وقدرته على تهذيبهم وإصلاحهم ورعايتهم وحبهم.

٤ ـ سجايا الطموح: وتبدو في مدى طموح الفرد للتفوق بمثله العليا وصفاته الطيبة على أقرانه، وفي قدرته الابتكارية على اختيار نواحي الإصلاح الجديدة والسير بها قدما نحو غاياتها ومثلها العليا.

ومهما يكن من أمر هذا الكتاب، فإنه قد يبين بوضوح الطرق العلمية لدراسة الخلق، وبيِّن أيضا أهمية رعاية النشء وبناء المجتمع، وتكوين الخلق. والخلق يقوم في جوهره على السجايا التالية:



- ١ ـ الولاء: للجماعة والفرد، وللنواحي المعنوية التي يدين بها المراهق.
- ٢ ـ الشجاعة الأدبية: وتبدو في دفاع المراهق عن الفكرة التي يدين بها.
- ٣ ـ الأمانة: وتبدو في النواحي العلمية والاجتماعية والمالية، وغير ذلك من المظاهر المختلفة.
- ٤ تحمل المسئولية: وتبدو في ثقة الفرد بنفسه وفي قيامه بواجباته الخلقية الاجتماعية.
- - المودة: وتبدو في الصداقة والمؤاخاة. ولقد ألمح «الكندى» إلى أهمية هذه الناحية بقوله «الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك» وفطن «ابن المعتز» إلى أهمية المودة في التقارب النفسي فذهب إلى أن «القريب بعداوته بعيد، والبعيد بمودته قريب».

#### مستويات النمو الخلقى:

يتصل الفرد في طفولته اتصالا قويا بالسلطة القائمة في أسرته ويكتسب بذلك ضميره. ثم يتطور به النمو فيستجيب لنداء هذا الضمير ويدين بالولاء لمعايير الأسرة وقيمها الخلقية، فيحاول أن يرضى الأهل والأصدقاء، ثم يتطور في مراهقته فيسمو بمستوياته حتى يتصل من قريب بالمثل العليا الإنسانية، وبالعدالة الاجتماعية. وهكذا يتخفف المراهق من ولائه الشديد لبيئته الأولى، ليستطرد من ذلك إلى الولاء للمجتمع الكبير الذي يحيا في إطاره، وقد يتخفف من هذا أيضا ليدين بالولاء للنوع الإنساني كله، وتلك أعلى مدارك السمو الخلقي.

#### مستويات النمو الديني:

سنتناول هنا تطور مستويات النمو الديني في مرحلة المراهقة، ما يطرأ على ممارسة العبادات المختلفة من تغير خلال المراهقة، ثم نحلل نشأة الشك الديني ووظيفته في تعميق المفاهيم الدينية التي كان الفرد يتقبلها بقبول شكلي في مرحلة الطفولة. وأثر هذا التطور الجديد من أطوار النمو على النضج الديني للفرد.

فى هذه المرحلة نقل نسبة ممارسة الفرد للعبادات المختلفة، لكنه ما يلبث أن يعود إلى عبادته عندما تمر به أزمة حادة قاسية، وعندما تنتهى الأزمة تفتر صلاته، وتبدأ رغبته الشديدة فى الصلاة، والعبادات الأخرى.

يتقبل الطفل الاتجاهات الدينية في أسرته ومجتمعه، لكنه يشك فيها في أوائل

مراهقته، وخاصة في ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمره، وذلك عندما يعجز عن إدراك الشعائر الدينية العميقة، فيقف بقلبه وعقله في عمق الشعائر الدينية ويقعد به عجزه عن فهم الأبدية، ويحاول أن يخضع هذا الملكوت لأفكاره عن الزمن الموضوعي والذاتي، ثم يتخفف بعد ذلك من هذا الشك في أواخر مراهقته.

وتدل أبحاث «كول» Cole على أن السنة السادسة عشرة تقريبا من حياة المراهق تعتبر مرحلة تحول في سلوكه وإيمانه الديني، ذلك لأن الثقة الدينية بين المراهقين، ترتفع عندئذ إلى ما يقترب من ٦٠٪ وإلى ما يقرب من ٦٥٪ عند المراهقات ولذا تسمى مرحلة المراهقة أحيانا بمرحلة اليقظة، لأن الفرد يبدأ فيها جداله الديني الحاد العنيف، فيناقش فكرته عن الجنة والنار، والذنب والتوبة، والبعث والخلود، والقضاء والقدر، والحرية الفردية والجبرية. هذا، وتزداد ضراوة هذه اليقظة الدينية، وما يتبعها من إثارة المشكلات والشكوك المختلفة عندما يواجه المراهق أحداث الموت وهي تصيب أصدقاءه وأقرباءه، وعندما يفطن لقسوة الفراق، ومرارة الأحداث المحيطة به.

ويتطور الشك الديني عند المراهق من العبادات إلى العقيدة ذاتها، وهو في شكه هذا يراجع نفسه، ويراجع علاقته بالقيم السائدة والمعايير القائمة وعلاقته بالكون كله.

ثم تبدأ حدة هذا الشك وذلك عندما يقترب الفرد من الرشد، فيتحول الشك إلى الشعور بالذنب، ويتطور به النمو إلى معالجة مشكلاته الدينية بروح موضوعية صحيحة.

وهكذا يقترب الفرد اقـترابا واضحا من شعائره الدينية حـتى يصبح قادرا على أن يميز الخبيث من الطيب ولا يتعدى حـدوده، ويتحول الشعور بالخوف مـن العقاب إلى الشعور بالمتعة الروحية الخالصة العميـقة، ويصبح أكثـر تسامحا في عـلاقاته بالأديان الأخرى.



## آداب العلافات الاسرية الإسلامية بين الأباء والابناء

## الفصل الثالث

#### تههيد:

تحدد المعاملات في الشرع الحنيف، آداب المتعامل والعلاقات الأسرية، في مسارات أوضحها كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي أوضح تعاليمها وتعاملها سيد الخلق أجمعين، في سنته المباركة التي ترك من خلالها أمة الإسلام على المحجة البيضاء ليلها كنهارها.

وهذا الفصل يوضح آداب التعامل والعلاقات الأسرية، حيث يتناول في مباحثه التالية؛

المبحث التاسع: آداب العلاقات الأسرية بين الزوجين

المبحث العاشر: آداب العلاقات الأسرية وحقوق الوالدين

المبحث الحادي عشر: آداب العلاقات وحقوق الأبناء والإخوة والأخوات.

#### المبحث التاسع

## آداب العلافات الأسرية بين الزوجين

الحياة الأسرية المستقرة، وحقوق الآباء والأمهات وكيفية التعامل بينهما في الوسط الأسرى، وحقوق الأبناء عند تعامل الآباء معهم، والعلاقات بين الأبناء وآبائهم، والعلاقات بين الأبناء بعضهم مع بعض، كل هذا تؤكده الآيات البينات في الذكر الحكيم، وفي السنة النبوية المطهرة.

وفيما يلى ما يحدد العلاقات بين الأبوين في المحيط الأسرى.

#### العلاقات الأسرية والحقوق المتبادلة بين الزوجين،

يعترف المسلم بالآداب المتبادلة بين الزوج وزوجته وهي حقوق كل منهما على صاحبه، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنّ مثلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بِالْمَعْرُوفِ وَللرّجَالِ عَلَيْهِنّ دَرَجَةٌ ﴾ (البقرة:٢٢٨) فهذه الآية الكريمة قد أثبتت لكل من الزوجين حقوقا على صاحبه، وخصت الرجل لمزيد درجة لاعتبارات خاصة، قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع "إلا أن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا» (١) غير أن هذه الحقوق بعضها مشترك بين كل من الزوجين، وبعضها خاص بكل منهما على حدة.

#### فالحقوق المشتركة هي:

١ ــ الأمانة، إذ يجب على كل من الزوجين أن يكون أمينا مع صاحبه فلا يخونه في قليل ولا كثير، إذ الزوجان أشب بشريكين فلا بد من توافر الأمانة، والمنصح والصدق والإخلاص بينهما في كل شأن من شئون حياتهما الخاصة والعامة.

٢ ـ المودة والرحمة بحيث يحمل كل منهما لصاحبة أكبر قدر من المودة الخالصة، والرحمة الشاملة يتبادلانها بينهما طيلة الحياة مصداقا لقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مَنْ أَنفُسكُمْ أَزْواجًا لتَسكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم: ٢١). وتحقيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام «من لا يرحم لا يرحم» (٢).

<sup>(</sup>٢) الطبراني بسند صحيح.



<sup>(</sup>١) رواه اصحاب السنن وصححه الترمذي.

٣ ـ الثقة المتبادلة بينهما بحيث يكون كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامره أدنى شك في صدقة ونصحه وإخراصه له وذلك لمقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (الحجرات: ١) وقول الرسول عليه: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (١) والرابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقوية.

وبذلك يشعر كـل من الزوجين أنه هو عين الآخر وذاته، وكـيف لا يثق الإنسان في نفسه ولا ينصح لها؟ أو كيف يغش المرء نفسه ويخدعها؟

٤ ـ الآداب العامة من رفق في المعاملة، وطلاقة وجه كريم قولا وتقديرا واحتراما، وهي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَ بَالْمَعْرُوفِ ﴾ (النساء: ١٩) وهي الاستيصاء بالخير الذي أمر به الرسول عليه في قوله: «واستوصوا بالنساء خيرا» (٢) فهذه جملة من الآداب المشتركة بين الزوجين، والتي ينبغي أن يتبادلاها بينهما عملا بالميثاق الغليظ الذي أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مَنكُم مَيثَاقًا غَليظًا ﴾ (النساء: ٢١) وطاعة الله القائل سبحانه: ﴿ وَلا تَنسَوُ الْفَضْلَ بَيْنكُمْ إِنَّ اللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (البقرة: ٢٣٧).

أما الحقوق المختصة، والآداب التي يلزم كلا من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه فهي:

#### حقوق الزوجة على الزوج:

يجب على الزوج إزاء روجته القيام بالآداب التالية:

ا ـ ان يعاشرها بالمعروف لقوله تعالى: ﴿ وعاشرُ وهُنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ (النساء: ١٩)، فيطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب النساء، بأن يعظها في غير سب ولا شتم ولا تقبيح، فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح، فلا يسيل دما ولا يشين جارحة أو يعطل عمل عضو من الأعضاء عن أداء وظيفته لقوله تعالى: ﴿ وَاللاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ



<sup>(</sup>١) الشيخان وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) مسلم.

سبيلاً (النساء: ٣٤). ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام للذى قال له ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال: «أن تطعمها إن طعمت، وتكسوها إن اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» (١) وقوله «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» وقوله عليه الصلاة والسلام «لا يفرك مؤمن مؤمنة \_أى لا يبغضها \_إن كره منها خلقا رضي آخر».

Y ـ أن يعلمها الضرورى من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك، أو يأذن لها أن تحضر مجالس العلم لتتعلم ذلك، إذ حاجتها لإصلاح دينها وتزكية روحها ليست أقل من حاجتها إلى الطعام والشراب الواجب بذلهما وذلك لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (التحريم: ٦). والمرأة من الأهل ووقايتها من النار بالإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح لابد له من العلم والمعرفة حتى يمكن أداؤه والقيام به على الوجه المطلوب شرعا، ولقوله ﷺ: "ألا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوان ـ أى أسيرات ـ عندكم "(٢) ومن الاستيصاء بها خيرا أن تعلم ما تصلح به دينها وأن تؤدب بما يكفل لها الاستقامة وصلاح الشأن.

٣ ـ أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه وأن يأخذها بذلك أخذا فيمنعها أن تسفر أو تتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال، كما عليه أن يوفر لها حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعي المسئول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها لقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النّسَاء ﴾ (النساء: ٣٤)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته».

٤ \_ أن يعدل بينها وبين ضرتها، إن كان لها ضرة، يعدل بينهما فى الطعام والشراب واللباس، والسكن والمبيت فى الفراش، وأن لا يحيف ذلك فى قوله: ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلاً تَعْدلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النساء: ٣) والرسول على وصى بهن الخير فقال «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلى» (٣).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.



<sup>(</sup>١) أبو داود باسناد حسن.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه.

٥ ـ أن لا يفشى سرها، وألا يذكر عيبا فيها، إذ هو الأمين عليها، والمطالب برعايتها والذود عنها لقوله ﷺ: "إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه ثم ينشر سرها»(١).

#### حقوق الزوج على الزوجة،

يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية:

ا \_ طاعته في غير معصية الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً ﴾ (النساء: ٣٤) وقول رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح »(٢). وقوله: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها »(٣).

٢ ـ صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها، ورعاية ماله وولده وسائر شئون منزله لقوله تعالى: ﴿ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ (النساء: ٣٤). وقول الرسل ﷺ (والمرأة راعية على بيت زوجها وولده) (٤). وقوله «فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون».

٣- لزوم بين زوجها فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه وغض طرفها عينها وخفض صوتها، وكف يدها عن السوء، ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء، ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به، إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه، وذلك لقوله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبرَّجْنَ تَبرُّجَ الْجَاهليَّة الأُولَىٰ ﴾ أو أقاربه، وذلك لقوله تعالى ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبرَّجْنَ تَبرُّجَ الْجَاهليَّة الأُولَىٰ ﴾ (الأحزاب:٣٣). وقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطْمَعَ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾ (الأحزاب:٣١). وقوله: ﴿ لا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءَ مِنَ الْقُولِ ﴾ (النساء: ١٤٨). وقوله: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهَنَّ وَلا يُبدينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ وقوله:



<sup>(</sup>١) الطبراني باسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) مسلم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود والحاكم وصححه الترمذي.

منها ﴾ (النور: ٣١). وقوله ﷺ: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا امرتها أطاعتك، وإذا غبت عليها حفظتك في نفسها ومالك»(١). وقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» (٢). وقوله: «ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد» (٣).

(١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٣) مسلم واحمد.



<sup>(</sup>٢) الطبراني باسناد صحيح.

#### المبحث العاشر

## آداب العلافات الأسرية وحفوق الوالدين

#### حقوق الوالدين:

يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما سبب وجوده فحسب، أو لكونهما قدما له من الجميل والمعروف ما وجب معه مكافئ تهما بالمشل، بل لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما، وكتب على الولد بسرهما والإحسان إليهما حتى قرن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وحده دون غيره، فقال عز من قائل ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاًّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمَا السَّرَ ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَة وَقُل رَّبُّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِّيَاني صَغِيرًا ﴾ (الإسراء: ٢٣ \_ ٢٤). وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لي وَلُواللَّهُ يُكُ إِلَى الْمُصِيرُ ﴾ (لقمان: ١٤). وقال الرسول ﷺ للرجل الذي سأله قائلا: «من أحق بحسن صحبتى؟ فقال أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك»(١). وقال على: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنع وهات ووأد البنات، وكسره لكم قيل وقال وكثرة السوَّال، وإضاعة المال»(٢). وقال ﷺ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلي يا رسول الله، قال الإشراك بالله، وعقوق الوالــدين وكان متكئا فــجلس وقال: ألا وقول الزور وشــهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قال أبو بكر، قلت ليته سكن»(٣) وقال عليه السلام: «لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه»(٤). وقال عبدالله



<sup>(</sup>١) مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٢) قضى: أمر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) متفق عليهما.

بن مسعود رضى الله عنه «سألت النبى عليه أى العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: بر الوالدين، قلت ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» وجاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام يستأذنه فى الجهاد فقال: «أحى والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد»(١). وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله بقى على شىء من بر أبوى بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، «خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلها، فهو الذى بقى عليك من برهما بعد موتهما(٢)، وقال عليه الصلاة والسلام «إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولى»(٣).

والمسلم إذ يعترف بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعة لله تعالى وتنفيذا لوصيته فإنه يلتزم كذلك إزاء الوالدين بالآداب الآتية:

ا ـ طاعتهما في كل ما يأمران به، أو ينهيان عنه مما ليس فيه معصية لله تعالى ومخالفة لشريعته إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولقوله تعالى : ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِه عَلْمٌ فَلا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان: ١٥). وقول الرسول ﷺ "إنما الطاعة في المعروف» وقول الرسول ﷺ "إنما الطاعة في المعروف» وقول الحالق».

۲ ـ توقیرهما وتعظیم شأنهما، وخفض الجناح لهما، وتكریمهما بالقول وبالفعل فلا ینهرهما، ولا یوثر علیهما فلا ینهرهما، ولا یرفع صوته فوق صوتهما، ولا یمشی أمامهما، ولا یوثر علیهما زوجة ولا ولدا، ولا یدعهما باسمهما، بل بیا أبی ویا أمی، ولا یسافر إلا بإذنهما وبرضاهما.

٣ ـ برهما بكل ما تصل إليه يداه، وتتسع له طاقته من أنواع البر والإحسان، كإطعامهما وكسوتهما، وعلاج مريضهما، ودفع الأذى عنهما، وتقديم النفس فداء لهما.

٤ - صلة الرحم التي لا رحم له إلا من قبلهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.



<sup>(</sup>١) متفق عليهما.

<sup>(</sup>٢) متفق عليهما.

#### المبحث الحادى عشر

### آداب العلافات الاسرية وحفوق الابناء والإخوة والاخوات

#### حقوق الأبناء،

المسلم يعترف بأن للولد حقوقا على والده يجب عليه أداؤها له وآدابا يلزمه القيام بها نحوه، وهي تتمثل في اختيار والدته وحسن تسميته، وذبح العقيقة عنه يوم سابعه، وختانه ورحمته والرفق به، والنفقة عليه، وحسن تربيته، والاهتمام بتثقيف و تأديبه وأخذه بتعاليم الإسلام، وتحرينه على أداء فرائضه وسننه وآدابه، حتى إذا بلغ زوّجه، ثم خيره بين أن يبقى تحبت رعايته، وبين أن يستقل بنفسه، ويبنى مجده بيده وذلك لأدلة الكتاب والسنة التالية:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (البقرة: ٣٣٣) وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٢)

ففى هذه الآية الأمر بوقاية الأهل من النار وذلك بطاعة الله تعالى: وطاعته تعالى تستلزم معرفة ما يجب لله تعالى أن يطاع فيه، وهذا لا يتأتى بغير التعلم، ولما كان الولد من جملة أهل الرجل كانت الآية دليلا على وجوب تعليم الوالد لولده وتربيته وإرشاده وحمله على الخير والطاعة لله ولرسوله، وتجنبه الكفر والمعاصى والمفاسد والشرور ليقيه بذلك عذاب النار.

كما أن الآية الأولى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ ﴾ الآية دليل وجوب نفقة الولد على الوالد، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلاق ﴾ (الإسراء: ٣١).

٢ \_ قوله ﷺ لما سئل عن أعظم الذنوب «أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن



تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو تزنى بحليلة جارك (۱)، فالمنع من قتل الأولاد مستلزم لرحمتهم والشفقة عليهم والمحافظة على أجسامهم وعقولهم وأرواحهم، وقال ويسمى فيه في العقيقة على الولد: «الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع، ويسمى فيه ويحلق رأسه (۲). وقال «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط». (۳) وقال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم، فإن أولادكم هدية إليكم» (٤). وقال عليه الصلاة والسلام: «ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء» (٥)، وقال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع (١)، وجاء في الأثر من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه، وقال عمر رضى الله عنه: من حق الولد على الوالد أن يعمن أدبه ويحسن اسمه، حلا طيبا، وروى عنه أيضا قوله: تزوجوا في الحجر الصالح، فإن العرق دساس، وقد امتن أعرابي على أولاده باختيار أمهم فقال:

#### وأول إحساني إليكم تخيري

#### لما جدة الأعراق باد عفافها

#### حقوق الإخوة والأخوات:

المسلم يرى أن الأدب مع الإخوة كالأدب مع الآباء والأبناء سواء، فعلى الإخوة الصغار من الأدب نحو إخوتهم الكبار ما كان عليهم لآبائهم، وأن على الأخوة الكبار نحو إخوتهم الصغار ما كان لأبويهم عليهم من حقوق وواجبات وآداب، وذلك لما ورد «حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على والده»(٧). ولقول ﷺ «بر أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك»(٨).

<sup>(</sup>١) أبو داود.

<sup>(</sup>٢) مسلم.

<sup>(</sup>٣) فضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري (مرجع سابق) ص ص ١٢٩/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) الجماعة.

<sup>(</sup>٦) الجماعة.

<sup>(</sup>۷) البيقى وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>A) رواه الحاكم وأصله في الصحيح والسنة.

## لفصل لر ابع

## حور الأسرة في المجنّه عالمعاصر والنربية الإسلامية الأبناء عبر مراحل الطفولة والمراهفة

#### تمهيده

من المتفق عليه أن التماسك الأسرى هو أساس التماسك الاجتماعي، كما نتفق على أن للأسرة دورها البناء، من خلال العلاقات الأسرية السليمة، من حيث إكساب الفرد الخصائص السلوكية المناسبة للتعامل في المجتمع.

ووفق ما سبق تأكيده من قبل، فإن الأسرة هى الخلية الاجتماعية الأولى فى المجتمع، أى أنها اللبنة الأساسية فى التنظيم الاجتماعى، ودورها يتمثل فى بناء شخصيات أبنائها، كما أنها مسئولة عن تنظيم وأنماط السلوك داخل الأسرة وتشكيل الإطار الأسرى الاجتماعى، الذى يحدد سلوك أفرادها داخل الأسرة، ومن ثم السلوك العام فى المجتمع الخارجى.

لذلك كانت وما زالت الأسرة هي المرجع الأول، والأساس الاجتماعي الأول في تشكيل وبناء شخصيات أفراد المجتمع.

#### ويحتوى هذا الفصل على:

المبحث الثاني عشر: الأدوار الفعالة للأسرة في بناء شخصيات الأبناء.

المبحث الثالث عشر: الأسس الإسلامية للتربية الأسرية.

#### المبحث الثانى عشر

## الأدوار الفعالة للأسرة في بناء شخصيات الأبناء

من الأهمية بمكان إيضاح دور الأسرة في التنمية والتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء في مراحل العمر المختلفة، والتوجيه الذي يتم عن طريق الأسرة في المرتبة الأولى والمؤسسات الاجتماعية الأخرى - في المراتب التالية - حتى نهاية مرحلة المراهقة والدخول إلى مرحلة الرشد حتى يكتمل بناء شخصيات الأبناء قبل دخولهم إلى الحياة العملية. والهدف من ذلك هو توجيه الآباء في المجتمع العربي لمزيد من العلاقات والروابط بينهم وبين أبنائهم في أهم مراحل العمر (الطفولة والمراهقة).

وفيــما يلى أهم الأسـس التى عن طريقـها تتم الأدوار الفـعالة للأسـرة فى بناء شخصيات الآبناء وفق مراحل العمر من الرضاعة حتى نهاية مرحلة المراهقة.

#### مرحلة الرضاعة: (حتى سنتين من العمر)

قد يغفل البعض الاهتمام بهذه المرحملة من العمر، ولكن هناك الحاجمة الماسة للرضيع لإشباع حاجماته ودوافعه الفطرية، والتي تقلل من اضطراباته السلوكمية من مراحل العمر التالية.

فالتنشئة السوية فى هذه المرحلة المبكرة من العمر تقوم على الإشباعات المتعددة لاحتياجات الرضيع، حيث تكون استجاباته الاجتماعية فى اتجاه واحد، وحيث يطلب من الأم الكثير أو ممن يقوم برعايته بل ومن يتفرغ له.

وسلوك الرضيع غير مدرك للعلاقات الاجتماعية ومحدود للغاية. وتتضمن عملية التنشئة الاجتماعية في العمر المبكر عمليات الشواب والعقاب والمتقليد، والتسوحد (التقمص)، أو التعزيز، والانطفاء والقابلية والقدرة على التعاطف، وتكوين علاقات عاطفية.

وكل هذا يحتاج من الأم والأب وباقى أفراد الأسرة أو من يقوم برعاية الرضيع، بما يحتاجه من إتاحة الفرص أمامه للاتصال الاجتماعى وعدم عزله. وفى هذا ما يزيد من فهم التفاعل الاجتماعى عند الصغير. هذا بالإضافة إلى مراعاة الإيجابية فى التنشئة



الاجتماعية للطفل، بما يتفق والمعاير والقيم السائدة في المجتمع، ويتم ذلك عن طريق إيجاد رابطة عاطفية قوية بينه وبين والديه، تتسم العلاقات فيها بالحب المتبادل والتفاعل السليم.

#### مرحلة الطفولة المبكرة (٢٠٦ سنة)

فى هذه المرحلة يتعلم الطفل كيف يعبر عن حاجاته وكيف يعايش نفسه ويعايش العالم الذى يتفاعل معه وينمو لديه الإحساس بالثقة الذاتية والتوافق الاجتماعي، وتتسع مشاركته الاجتماعية ودائرة علاقاته وتفاعلاته الاجتماعية مع الأسرة والرفاق وخاصة ابتداء من العام الثالث من العمر.

لذلك يجب أن توفر الأسرة الجو الاجتماعي الذي يستبع حاجات الطفل إلى الرعاية والتقبل، بل من واجب الآباء الحرص على تحسين العلاقة بينهم وبين الطفل، بما يباعد بينه وبين الاضطرابات النفسية وما يزيد من مفهوم أمن الذات.

- كما يحرص الآباء على تقوية الميل الاجتماعي عند الصغير، وتعليمه المعايير الاجتماعية السليمة وآداب السلوك مثل التعاون واحترام الآخرين، وتنمية الضمير الواعى القوى عند الطفل.

كما يهتم الآباء بتدريب الطفل على أدواره الاجتماعية وإكسابه عادات احترام الكبار، والدور المتبادل بينه وبينهم وتنمية الثقة بالنفس، وتشجعه على تحمل المسئولية.

ومن الأهمية بمكان أن يكون سلوك الكبار يمثل القدوة الحسنة حتى يقتدى الصغار بهم.

وفى هذه المرحلة من العمر يجب أن يحرص الآباء على عدم اتباع أساليب التربية الخاطئة، وعدم التذبذب في معاملة الطفل، وعدم التسلط والسيطرة، وفرض النظم بالقوة على الطفل، مع الاهتمام بتنمية الضبط الذاتي والتوجيه الذاتي للسلوك، وفي هذا ما يحقق الأمن الاجتماعي للطفل.

#### مرحلة الطفولة الوسطى (٦.٩ سنوات)

فى هذه المرحلة يعسمل الآباء على إكساب الطفل عادات تحمل المسئولية ومبادئ النظام والنظافة، وإكساب الطفل احترام الغير من الصغار والكبار، ويتم ذلك عن طريق زيادة التفاعل الاجتماعي مع الطفل حتى لا يشعر بالانفصال عن الأسرة، وحيث يمكن تنمية هذا التفاعل مع الأقارب والرفاق مع تحديد دور الطفل في القيادة والتبعية.





إضافة إلى ذلك يهجب إتاحة فرص التعرف أمام الطفل وتويده بالخبرات الاجتماعية وفي مواقف الحياة الاجتماعية المختلفة وفي مواقف الحياة العملية، مع إتاحة الجو النفسى الاجتماعي السليم الذي يقلل من التوتر.

ومن الأهمية بمكان في هذا العمر، مراعاة توجيه الطفل إلى النشاط الاجتماعي والفردي، مع تمكينه من التنافس الموجه حيث يكون بين أطفال من نفس المستوى البيئي والاجتماعي، والنضج الجسمي والمعقلي، حتى لا يؤدي عند تفوق الآخرين عليه إحساسه بالنقص، والذي قد يضعف من انتمائه الأسرى ويعوق علاقاته الاجتماعية.

#### مرحلة الطفولة المتأخرة ( ١٢.٩ سنة)

يراعى في التنشئة الاجتماعية في هذه المرحلة إيجابية الاتجاهات من أجل بناء شخصيات متماسكة من الأبناء، . . . اجتماعية ونفسية . . . بمعنى أنه لزيادة التماسك الأسرى والانتماء الاجتماعي، يجب أن نحذر من التسلط، أو ما يقابله على النقيض من الحماية الزائدة أو الإهمال أو الرفض، وما يقابله من تدليل وزيادة التصاق بالأسرة، أو ما يثير الآلام النفسية عند الصغار، أو التذبذب والتفرقة في التعامل بين أبناء الأسرة الواحدة حيث إن في هذا كله، من سلوك الكبار تجاه الصغار، ما يكسب الصغير الاتجاهات التي توجه سلوكه في مستقبل حياته.



إضافة إلى ذلك يجب أن يتعلم الصغير عملية التفاعل والتعاون الاجتماعيين مع أفراد الأسرة والأصدقاء والأقارب وزملاء المدرسة، وفي هذا ما يوسع دائرة معارفه، ويعطيه الفرصة لممارسة مسئولية علاقاته الاجتماعية.

من الناحية الاجتماعية أيضا يجب أن نحرص كآباء ومربين إلى إتاحة فرص المشاركة الإيجابية من قبل الطفل لاكتساب الخبرات الاجتماعية البناءة مع الصغار والكبار، وتنمية إحساسه ومشاعره بخاجات ورغبات الآخرين وتدريبه على التوافق معهم، مع الحرص على تنمية مهاراته العقلية والنفسية والجسمية التي تمكنه من التوافق الأسرى والمدرسي والاجتماعي.

ومن ناحية الضبط الاجتماعى يجب أن نشجع الصغار على الاستقلالية ونخفف من الضغوط أو سلطة الضبط والربط، خاصة إذا شعر الآباء باستعداد الصغير إلى ضبط نفسه والتحكم في سلوكه.

ومن أجل مزيد من التوافق الاجتماعي والروابط الأسرية والاجتماعية السليمة، يجب أن نحمى الصغار من الإهمال والرفض والقسوة والاستغلال، ونعالج أى انحراف أو شذوذ في العلاقات الاجتماعية كالانضمام إلى الجماعات الجانحة.

هذا بالإضافة إلى أنه عند عدم توافر البيئة الاجتماعية الأسرية المناسبة، فإنه يمكن تعويض ذلك بالإمكانات المدرسية أثناء العام الدراسي والعطلات الصيفية، حيث يمكن إتاحة فرص الاستفادة أمام الصغار لاستغلال طاقاتهم ونشاطهم الاجتماعي بما يحقق للديهم عند توافر الإشراف والتوجيه الاجتماعي السليم الحياة الاجتماعي المستقرة الآمنة والتوافق الاجتماعي المطلوب.

#### مرحلة الطفولة (بصفة عامة) وإشباع الحاجات النفسية:

بصفة عامة. . إضافة إلى ما سبق ذكره . . تحتاج مرحلة الطفولة إلى إشباع متعدد للحاجات النفسية للصغار، من أجل استقرار الحياة الأسرية والانتماء الأسرى .

فالصغار في حاجة إلى محبة الوالدين، وما يشعرهم بالإشباع العاطفى الأسرى، كما أنهم في حاجة إلى الرعاية الوالدية والتوجيه، بما يحقق النمو السليم ويضمن أفضل مستوى من مستويات النمو الجسمي والنفسي.

وتتعدد أيضا حاجات الصغار حيث نجد أنهم في حاجة إلى:



- ـ الحرية والاستقلال والاعتماد على النفس وتحمل بعض المسئوليات التي يكلفون بها، ومن ثم تحمل المسئولية الكاملة.
  - \_ تعلم المعايير السلوكية تجاه الأفراد.
- ـ تأكيـد واحترام الذات، وفي هذا مـا يؤكد أهمية انـتمائه إلى المجتـمع الأسرى والجوار والأقارب والرفاق الذين يعايشهم.
- ـ اللعب. . ففى هذا ما يشبع الحاجة إلى ضرورة من ضرورات النمو فى الصغر، وخاصة إذا أتيحت للصغير فرص اللعب الموجه والترويح البناء.

وبالنسبة لموضوع ضبط السلوك عند الأبناء وتنمية طاقاتهم نحو الالتزام بالضوابط الاجتماعية وخاصة التماسك الأسرى، نوضح جانبين على صلة بهذا الموضوع هما:

أ\_يجب الحذر عند إشباع حاجات الصغار في مرحلة الطفولة من فرض السلطة عند إشباع هذه الحاجات حيث تختلف أنماط السلطة داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع الأصغر، في مختلف الثقافات، فالبعض يتيح للصغار الاستقلالية منذ عمر مبكر وحرية ممارسة السلوك الذي يختاره الصغير، والبعض الآخر من الآباء والمربين يقومون بإلزام الصغار وإرغامهم على تقبل التوجيه والسلطة.

والتوسط في معاملة الصغار من حيث فرض السلطة أو التحرر منها، أمر حيوى نحو المضوابط الأجتماعية، واحترام السلطة داخل الأسرة، ومن ثم داخل المجتمع الأكبر.

ب \_ يجب معاونة الصغار على اكتساب شعور الانتماء إلى الجماعة التي يعيشون بينها. فالفرض من قبل الكبار والإذعان للسلطة من قبل الكبار، دون مناقشة من الصغار والقهر والعقاب، كل هذا يفقد الصغار الإحساس بالأمن والطمأنينة.

والطفل فى حاجة إلى الشعور بالأمن، ففى هـذا أهمية كبرى على سوية سلوكه وشعور الطفل بالأمن والانتماء، داخل الأسرة أو خارجها، حيث يتم ذلك عن طريق إشباع الحاجات التى يشعر عن طريقها الصغير بالارتياح وعدم الخوف أو الشعور بالتهديد الخارجى، مما قد ينجم عنه أساليب سلوكية غير مرغوب فيها.



#### مرحلة البلوغ والمراهقة المبكرة (١٢.١٢ سنة)

فى هذه المرحلة الحاسمة من العمر، يمكن توجيه العناية بالتربية الاجتماعية داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع الأكبر، واتباع أساليب التوجيه والإرشاد النفسى، فى معاونة المراهق على تخطى الاضطرابات التى تحدث خلال هذه المرحلة من العمر.

كما يتم الاهـتمام بإكساب المراهق الـقيم الخلقية والمعـايير السلوكية المتـوافقة مع المجتمـع، وتشجيعـه على التعـاون والاستجابة لـروح الجماعة داخل الأسـرة والمدرسة والمنظمات الاجتماعية الأخرى.

إضافة إلى ذلك يمكن أن نترك للمراهق حرية التحكم في تصرفاته والتحرر والاستقلال، فيمكن توجيهه إلى الاختيار السليم، لرفاقه وأصدقائه ومراقبة سلوك الجماعات التي ينتمي إليها، وحتى لا ينحرف سلوكه، ومناقشته عند إبداء آرائه مع تجنب توجيه اللوم والتعنيف، واللامبالاة فيما يبديه من مسلاحظات أو آراء حول أمور حياته حتى يمكن كسب ثقته.

#### المراهقة الوسطى (١٥ ـ ١٧):

يعنينا في هذه المرحلة تنمية ميل المراهق إلى فهم الآخرين ومساعدته وتدريبه على القيادة، وإتاحة فرص زيادة تقبله للمسئولية الاجتماعية وإشعاره بالانتماء الأسرى الكامل، ومن ثم إشعاره بالمواطنة والمكانة الاجتماعية والثقة بالنفس.

ومن أجل معاونة المراهق على النمو السوى للذات، والتوحد مع الجماعة التي يعيش فيها. ومفهوم الذات لديه، يمكن أن يتم ذلك عن طريق العلاقات الأسرية والمدرسية القوية المشمرة المستمرة والتي تتميز بالفهم المتبادل بين المراهق ومن يتعاملون معه

#### المراهقة المتأخرة (١٨ ـ ٢١ سنة)؛

عندما يمقترب المراهق من الرشد، وفي هذه المرحلة بالذات على الآباء والمربين ضرورة مراعمة النمو، والتوافق الاجتماعي، والذي يقوم على التخفف من ممارسات الضبط والتنظيم والسلطة مع المراهق.

هذا مع العمل على تقليل الفجوة بين جيل الآباء وجيل الأبناء، ومعاونة المراهق على فهم ذاته وتنمية القيم السائدة الصالحة في المجتمع لتوثيق الصلة بالمجتمع الذي



يعيش فيه، حتى يمكن إعداده لتحمل المسئولية الاجتماعية واحترام الضبط والتنظيم والسلطة في المجتمع والقيام بأعبائه ومسئولياته في بناء المجتمع.

ومن المسئوليات المتعددة التي يمكن إعطاؤها للمراهق:

- ـ حرية التصرف والسعى نحو الاستقلال.
  - ـ الاحترام المتبادل والثقة بالوالدين.
- ـ حق تعزيز ذاته وإيجابية مفهوم الذات.

وبالنسبة للحاجات النفسية بصفة عامة فى فترة المراهقة، يعنينا أن نولى الاهتمام الأكبر بالحاجة إلى الأمن والشعور بالأمن الداخلى، والشعور بالانتماء الأسرى والحياة الأسرية الآمنة المستقرة، والشعور بالحماية ضد العوائق والأخطار والحرمان العاطفى الأسرى، والشعور بالاستقلال والاعتماد على النفس.

هذا، وإن إشباع الحاجات النفسية التى ذكرنا بعضها خلال فترة المراهبقة تحقق الضبط النفسى والأمن النفسى، وتقلل من انحرافات المراهقين وتهيئ للمراهقين توافقا سليما فى حياتهم الاجتماعية.



## المبحث الثالث عشر الأسمر الإسلامية للنربية الأسرية

من المهام الرئيسة للتربية الإسلامية بناء وتكوين الشخصية المسلمة، من خلال بناء البيت المسلم، حيث يسنمو الناشئة من خلال تعلم سلوك الآباء،الطرق السرعية لتكوين الأسرة والزواج، ومن خلال الالستزام بشرائع الزواج وبواجباته والتزاماته ومسئولياته، ومن خلال مراعاة اختيار الزوج والزوجة ليكون كل منهما صالحا وأهلا للزوجية، وليكون الزوج صالحا للأبوة والزوجة صالحة للأمومة خلقا وروحا وعقلا وعلما وصحة. إذ من أصلابهما ومن دمائهما يجيء الطفل ومعه مورثات واستعدادات، ومنهما تتكون بيئة الأسرة التي يجد فيها الطفل عالمه ومقومات عقيدته وسلوكه وشخصيته، فلا يقع سمعه أول ما يقع إلا على ما يصدر منهما، ولا يشاهد أول ما يشاهد إلا صورتهما، ولا يستقى أول ما يستقى من قيم واتجاهات إلا من معين روحهما وفكرهما، وقديما قال بعض السلف: (لولا المربي ما عرفت ربي)، ولهنذا حث الإسلام على حسن اختيار المربع بعض السلف: (لولا المربي ما عرفت ربي)، ولهنذا حث الإسلام على حسن اختيار المربع لزوجته لأن الولد فرع لها، وللفرع حكم الأصل، وبأصله يطيب، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ وَهُنُ وَهُنُ هُمْ وَهُنُ النَّاهُم مَنْ عَمَلِهِم مِن شَيْء كُلُّ امْ رئ بِمَا كَسَب رَهَينُ ﴾ (الطور: ٢١).

كما يحث على أن يأكل المسلم من الحلال، ويطعم زوجته من الحلال أيضا، لأن النطفة تنشأ من الدم والدم من الغذاء، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به، وهناك من يعمل عمل أهل النار، ولا تربية حينئذ تفلح ولا تهذيب ينفع، ولما كان اسم المرء له إيحاءاته وأثره على دينه وسلوكه وخلقه، فقد حرص الرسول على أن يتسمى أبناء المسلمين بأسماء جميلة ومعبرة عن عقائد الإسلام وقيمه، فكان عليه السلام يغير الاسم القبيح.

#### الإسلام وتنمية الصحة النفسية للأبناء،

يهتم الإسلام بتهيئة الجو المصحى لنفسية الطفل، لينشأ عضوا صالحما قويا وشخصية سليمة خالية من العقد النفسية والحقد والكراهية، يحمب الخير لكل الناس،



فما وضع من شرائع وعلاقات الزوجية والأبوة والأمومة يلحقق هذا المناخ الصحى النفسى، من ذلك:

#### ١ \_ سلامة المناخ العائلي من الخصومات المستمرة بين الأبوين:

فإن الخصومات المستمرة بين الأبوين تؤثر تأثيرا كبيرا في نفسية الطفل، فإذا أحس أحد الوالدين أو كلاهما بأن الحياة الزوجية أصبحت لا تطاق لأى سبب من الأسباب، فهذا الشعور يؤدى إلى السخط والضيق من الحياة المنزلية، الذى يمنع من إضفاء حنان الأبوة أو الأمومة وعواطفها على جو البيت. عندئذ لا يجد الأبناء حبا ولا عطفا بل يشعرون بالنبذ والإهمال والسخط، فيتكون لديهم شعور بالحرمان من عاطفة الأبوة أو الأمومة، وهذا الشعور قد يتسبب في الاضطرابات النفسية التي تنشأ عنها الشخصية غير السوية.

#### ٢ - تحقيق الحاجات النفسية الأساسية للأبناء:

ومن أهم هذه الحاجات. الشعور بالأمن. الذي يتمثله الأبناء في العاطفة الدائبة من قبل الآباء واستقرار تعاملهم مع الأبناء. وفي حال عدم تحقيق هذه العاطفة واستشعارها من قبل الأبناء، تحدث الانتحرافات في المجتمع، وسوء التوافق مع الآخرين، وعدم التعاون أو تقديم الخدمات والتضحيات. وقد ينمو الأبناء وينفقدون الرحمة مع أبنائهم فيما بعد، وقد لا يحسنون معاشرة زوجاتهم، وقد يسيئون لجيرانهم، وقد لا يصبحون مواطنين صالحين يؤدون أعمالهم بأمانة وإخلاص. ولقد ضرب لنا رسول الله على محبة الأطفال ورحمتهم والصبر على مداعيتهم فقد كان رسول الله على محبة الأطفال ورحمتهم والصبر على مداعيتهم فقد كان رسول الله على محبة الأطفال ورحمتهم والصبر على مداعيتهم فقد كان رسول الله يكل يأخذ أسامة بن زيد فيقعده على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمهما ويقول: «اللهم ارحمهما فإني أرحمهما».

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله عَلَيْ قَبَّل الحسن بن على وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحد فنظر إليه رسول الله عَلَيْ ثم قال: «من لا يرحم لا يرحم».

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء أعرابى إلى النبى على فقال: تعبّلون الصبيان؟ فما نقبلهم، فقال النبى على الله الرحمة من قلبك (صحيح البخارى).

وقد روى البخارى في صحيحه بسنده قال: حدث أبو قتاده قال: خرج علينا



النبى ﷺ، وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه فصلسى، فإذا ركع وضعمها وإذا رفع رفعها.

#### وهذه الأحاديث النبوية نستقى منها ما يأتى:

ا \_ تعنيف الرسول على الكل أبوين لا يقبّلان أولادهما ولا يرحمانهم ولا يعطفان عليهم، وقد اتهمهم رسول الله على بانتسزاع الرحمة من قلوبهم، كسما هددهم بأن لا يرحمهم الله يوم القيامة (من لا يرحم لا يرحم).

٢ ـ وأن الرسول ﷺ لم يفرق في ذلك بين الذكور والإناث.

٣ ـ وأن الرسول ﷺ لم يكن يفرق بين أسامة بن زيد وحفيده من صلبه (الحسن ابن على) وكان يضع كل واحد منهما على أحد فخذيه ويضمهما، وهذا يشمل الأيتام، والذين مرضت أمهاتهم أو غاب آباؤهم في الجهاد أو السفر وأبناء الزوج وأبناء الزوجة إذ يجب العدل في الحب والمعاملة وهذا واجب إنساني قبل أي شيء آخر.

ومن المؤسف أن نجد روجة الأب كثيرا ما تقسو على أبناء روجها، بل تحاول بث الكراهية مع الأب في أبنائه، وكهذلك بالنسبة لزوج الأم، وهذه من أعقد المساكل الاجتماعية الستى تعانى منها كل المجتمعات. ولاحل لهذه المشكلة إلا بإصلاح النفس الإنسانية وتقويمها عن طريق تربيتها تربية سوية إسلامية، ثما لا يحدث خللا في توازن النفس الإنسانية فتنمى فيها الحب والخير وتجعلهما يغلبان على نوازع الحقد والشر في النفس البشرية.

#### التريية الإسلامية الأسرية ودور الأم:

إن العطف على الأبناء لا يمقتصر على الرضع، بل يشمل من هو هم أكبر، أى يشمل الناشئة من الأبناء، لأن حاجتهم إلى العطف لا تقتصر على سن معينة من طفولتهم، بل تشمل معظم مراحل الطفولة والمراهقة. وقد أيدت التجارب العلمية هذا المبدأ التربوى، فقد ثبت أن الطفل الرضيع لا ينمو على الغذاء فحسب، بل على عطف الأم الذي لا يقل أهمية عن الغذاء، بل هو أهم منه في تربية شخصية الناشئ، وإن قوام الأسرة هو الحب المتبادل، حتى إذا شب الطفل استطاع نقل هذا الحب معه إلى خارج الأسرة إلى المجتمع، ولهذا نجد الإسلام حرص بصورة خاصة على بقاء المرأة في بيوتكن بيوتكن بيوتكن في بيوتكن بيو



(الأحزاب: ٣٣)، فالأم العاملة تكون خارج بيتها ساعات طويلة، في حين يكون أبناؤها في حاجة إلى وجودها إلى جانبهم حتى ولو كانوا في دور الرضاعة، فلا المرضعات ولا دور الحضانة تغنيان عن الأم الحقيقية، فالطفل المولود الذي لم يكتمل عنده نمو حواسه بعد أسابيع، والذي لا يستطيع التمييز نجده يميز أمه عن غيرها من نبضات قلبها. ما أعظم الخالق إذ جعل هذا المخلوق الضعيف الذي لا يدرك شيئا في هذه الدنيا بهذه الدقة المتناهية في التمييز، فنحن الكبار الراشدون الذين نمت عندنا كل الحواس واكتملت هل نستطيع أن نتعرف على الأشخاص بنبضات قلوبهم؟؟ إن العلم الحديث بأجهزته الدقيقة الحساسة. . . . هل تستطيع أجهزته أن تقول لك هذا فلان عندما تحس نبضات قلبه؟؟؟.

ومن الخطأ أن تترك الأمهات الأطفال الرضع أو غير الرضع للمرضات والمربيات ودور الحضانة، من أجل العمل التكسبى ما لم تكن هناك ضرورة اقتصادية ملحة، ومن الحطأ بل من عدم الرحمة بالأبناء أن تخرج الأمهات للزيارات وحضور الحفلات والسهر حتى وقت متأخر، ويتركن أطفالهن الرضع يبكون وينامون وهم يشعرون بالحرمان وفقدان الحنان.

إن مجرد وضع الأم يدها على مولودها أو ضمه إلى صدرها يشعر المولود بالأمان والاطمئنان. كما أن أبناء هذا الجيل يختلفون عن أبناء الأجيال السابقة، فهم يتصفون بالعصبية، وكثير منهم لافتقارهم الحنان الأبوى يمرضون بأمراض نفسية ويتأففون من آبائهم وأمهاتهم ويرفعون أصواتهم عليهم، وكل هذا ناتج من أخطاء تمربوية ارتكبت وهم في المهد كحرمان الطفل من رعاية الأم، وشعوره بأنه غير مرغوب فيه أو منبوذ، أو أنه ليس مهمًّا بالنسبة للأم، وعدم تحقيق رغباته، والتهديد المستمر بالطرد من البيت أو عقابه للأمور التافهة مما يسبب....

بعض الحالات المرضية التي نجدها عند بعض الأطفال مثل الثورة والعناد والعدوان والخروج على النظام.

ولكن للحب والحنان والعطف الأبوى حدود، إذ يجب الاتزان في هذا العطاء وعدم الإفراط فيه لدرجة تجعل الآباء يتساهلون ويصفحون، ولا يعاقبون الأبناء عندما يجب العقاب. فهذا الإسراف والتدليل يؤديان إلى عدم النضج الانفعالي للأبناء، وعدم أخذ الأمور بجدية، وتحملهم نتائج الفشل في الحياة، لأنهم ينتظرون من الغير أن يكونوا كالوالدين في الصفح وعدم العقاب والحساب.



## الفصل المشكلات والمعوفلات النبي غواجه الأسرة غير الخامس المنامه المعلم المجنمع المعاصر

تواجه الأسرة في المجتمع المعاصر مشكلات ومعوقات وتحديات عديدة، من جراء تعقد الحياة المعاصرة، ومواجهة متطلبات واحتياجات لم تكن موجودة من قبل.

والواقع الاجتماعي في أي مجتمع من المجتمعات، أساسه البناء الأسرى، فالأسرة هي الخلية الاجتماعية الأولى التي يتكون من مجموعها المجتمع الأكبر. وتقصير الآباء تجاه الأبناء من شأنه، تنمية أفراد غير متراحمين مع الآباء وغير متوافقين مع بعضهم، وقد يمتد الخلاف والشقاق بينهم عند رحيل الآباء، و من شأن هذا سوء التكيف وبعد الشقة بين الأشقاء.

وليس من أسرة إلا ولها مشكلات ومعوقات تواجهها، والأمر مختلف، فبعض الأسر تواجه هذه المشكلات والتحديات بتماسك وقلوب مليئة بالإيمان، وتبحث عن وسائل وسبل للتغلب على صعباب الحياة. وعلى طرف آخر هناك الأسرة التي يتصارع أفرادها فلا يوقر الصغير الكبير، ويبطش الكبير بالصغير، ويتنازع الجميع، وربما تكون المشكلات والمعوقات ليست بالكم أو الكيف الذي يجعل من أصحابها ضعافا أمام التحديات التي يمكن التغلب عليها بالتبصر وبالتمسك بالعقيدة الصحيحة، والوقوف بقوة وتراحم وتآلف وترابط، وتماسك للعلاقات الأسرية في مساراتها الصحيحة، وبذل حقوق كل فرد تجاه الآخر، فلا قصور ولا عقوق، وإيضاح للتربية الإسلامية الصحيحة، وإنماء وتزكية للجوانب الروحية بين أفراد الأسرة لتزكية العقيدة الصحيحة، وتنمية التمسك بالشرع الحنيف قولا وعملا وسلوكا في كل مواقف الحياة، ومن ثم تصبح الخلية الأولى في المجتمع متماسكة بين أعضائها، وفي هذا ما يحقق تماسك الأفراد وتوافقهم في الحياة الأسرية داخل الأسرة وفي المجتمع.

#### وفي هذا الفصل، نعرض ما يأتي:

المبحث الرابع عشر: المشكلات الخاصة بالعلاقات الأسرية.

المبحث الخامس عشر: المشكلات الخاصة بالاضطرابات والاختلالات السلوكية داخل الأسرة في المجتمع المعاصر

المبحث السادس عشر: انتحار الأطفال والأسرة

المبحث السابع عشر: المشكلات الخاصة بالاختلالات الخلقية بين الأبناء داخل الأسرة. المبحث الثامن عشر: الزوجة (الأم) العاملة وآثار العمل على العلاقات الأسرية.

المبحث التاسع عشر: المسنون ومشكلات الشيخوخة مع الأسرة في المجتمع المعاصر. المبحث العشرون: بدائل الأمهات والمربيات والآثار على الحياة الأسرية.

## المبحث الرابع عشر المشكلات الخلصة بالعلاقات الأسرية

تتأثر العلاقات الأسرية بعوامل مختلفة تكون لها آثار إيجابية أو سلبية في الوسط الأسرى، بل تكون هذه العوامل سببا في خلق وإيجاد العديد من المشكلات والمعوقات والتحديات ذات الأثر الهام في الحياة الأسرية.

ومن هذه العوامل ما يأتي:

١ - حجم الأسرة (عدد أفراد الأسرة).

٢ - الجنس.

٣ - المستوى الاقتصادى.

٤ - المستوى الثقافي.

٥ ـ التحضر والتمدن.

٦ - الأعمار الزمنية لأفراد الأسرة.

٧ ــ الوضع المهنى والوظيفي.

وفيما يلي إيضاح ما يتعلق بهذه العوامل:

#### حجم الأسرة (عدد أفراد الأسرة)؛

المعروف أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة، زادت درجة تعقيد المعلاقات الأسرية. بل أدى ذلك إلى تفارق وعدم تقارب، وخاصة عند ارتفاع عدد أفراد الأسرة إلى ثمانية أو أكثر، وفي العادة عند وجود الأبناء الذكور بعدد أكبر من عدد الإناث تكثر المشاكل وتتعقد العلاقات الأسرية بين الأبناء وبعضهم البعض، وبينهم وبين آبائهم وبينهم وبين شقيقاتهم من الإناث. كما أن بدائل الآباء أو الأمهات في حال غياب الأب أو الأم، له أثره في العلاقات الأسرية؛ فالأسرة المكونة من زوج وزوجة، فقط تختلف العلاقات فيها بين كل من الوجين، فإما أن يكون التطابق الأسرى متكاملا أو منعدما في حال عدم الوفاق الزواجي. وهذه الأسرة تختلف عن الأسرة المكونة من أب وأم وابن وحيد أو



عدة أبناء ذكور مع أنثى واحدة، أو ابن ذكر مع إناث، وهمذه التراكيب الأسرية المختلفة من شأنها إيجاد علاقات متشابكة تختلف من أسرة إلى أخرى، فالعلاقات المتبادلة بين الأب والأم، وعلاقة الأب من ناحية الأبناء الذكور والبنات، وعلاقة الأم مع أبنائها الذكور أيضا وبناتها، والعلاقة المتبادلة بين الذكور من الأبناء مع بعضهم البعض ومع الإناث، وعلاقة الأبناء ذكورا وإناثا مع الأبناء، كل هذه العلاقات المتبادلة تزداد تعقيدا في حالة زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة وخاصة بين سكان المدن، وحيث يختلف الوضع أيضا في مجتمعات البادية أو المجتمعات الريفية أو الصناعية أو الصحراوية.

وقد أظهرت نتائج دراسات معينة، أنه حال زيادة عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة، يقل التطابق الأسرى وتضعف العلاقات الأسرية بينما يزداد التطابق الأسرى عندما يقل عدد الأفراد داخل الأسرة الواحدة، حيث يكون الوئام والترابط والتماسك أكثر من التفكك وعدم التماسك الأسرى.

وتشير البحوث إلى أنه بكبر حجم الأسرة وزيادة فارق العمر بين الوالدين وقلة الفاصل الزمنى بين الإخوة ينخفض الذكاء لدى الأطفال ومع زيادة حجم الأسرة وكبر عمر الوالد ينخفض مفهوم الذات لدى الابن ومع زيادة حجم الأسرة يرتفع مستوى الخوف لدى الطفل وكذا الغيرة، وعموما فإن تراوح حجم الأسرة بين ٤ إلى ٥ أفراد يكون معه أفضل تكوين نفسى للطفل على اعتبار أن حجم الأسرة هو الأب والأم والإخوة والأخوات.

#### الجنس ودوره في العلاقات الأسرية:

فى حال تفوق عدد الذكور عن الإناث أو العكس، يوجد اختلاف العلاقات الأسرية داخل الأسرة الواحدة. وما زال فى مجتمعاتنا العربية سيطرة الذكور على الإناث داخل الأسرة الواحدة، وقد تكون هذه السيطرة بقصد التوجيه والتنظيم والضبط، وقد تكون على العكس من ذلك فيها استبداد أو تسلط وتقييد للمحرية. وفي الوضع الأخير كثيرًا ما يوجد تفكك أسرى وعدم تماسك اجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة.

هذا بالإضافة إلى أن الأبناء من الذكور في مجتمعاتنا العربية في العواصم العربية تتاح لهم فرص أكبر من حيث:

- أ ـ حرية التعبير عن مشاعرهم.
- ب \_ استقلالية أكثر داخل الحياة الأسرية.
- ج ـ علاقات أكثر اتساعا مع رفاقهم خارج الأسرة.



كل هذا بدوره يوثر على طبيعة الحياة الأسرية، وعلى عدم التطابق الأسرى خاصة بين الأبناء الذكور وآبنائهم من جهة، وبينهم وبين شقيقاتهم من الإناث، بمن لا تتاح لهن نفس الظروف المعيشية في مجتمعاتنا العربية، حيث الالتزام والضبط وفقا لما تحدده الشريعة الإسلامية السمحة من الحجاب وعدم الخروج إلا بصحبة محرم، وعدم الاختلاط إلا مع محارم فقط، وغير هذا من حدود الشريعة الإسلامية في التعامل مع النساء.

وكلما توافرت الظروف الاقتصادية المناسبة من مسكن وملبس وإمكانيات مادية مناسبة، ضيق ذلك في أعم الأحوال من الخلافات الأسرية، وزاد من الروابط والعلاقات الأسرية وخاصة إذا كان الإنفاق المادى داخل الأسرة غير مقيد، أو لم يكن هناك إيثار لبعض الأبناء على البعض الآخر.

وليست هذه قاعدة عامة، فقد يكون ارتفاع المستوى الاقتصادى وزيادة دخل الأسرة عاملا من عوامل تفكك العلاقات بين أبناء الأسرة الواحدة، خاصة إذا لم يدرك الأبناء ترشيد الإنفاق واستغلال الموارد المالية فيما يعم بالنفع على أفراد الأسرة. وقد يتسرتب عن ذلك انفيصالية بين الأبناء، وعدم توافق أسرى بل خلل في العلاقات والروابط الأسرية. والعكس من ذلك أنه كلما كان المستوى الاقتصادى غير مناسب للأسسرة \_ حتى عند صغر حجم الأسرة \_ عبوق ذلك من إشباع احتياجات الأفراد وتعارض إشباع الحاجات الأساسية بصفة خاصة مع الإمكانات المادية، وفي هذا ما يوجد عدم استقرار نفيسي داخل الأسرة الواحدة، بل قد يؤدى ذلك إلى تنافر وانحرافات سلوكية داخل الأسرة وخارج البيئة الأسرية.

#### المستوى الثقافي للأسرة،

والملاحظ على كثير من الأبناء من المراهقين بل والأطفال إبداء الميل والرغبة المتزايدة نحو الثقافة الغربية وبالذات الأمريكية في ظل انحسار الهوية الذي نعاني منه مع تيار المتغريب، وأصبحنا نسمع عن جماعات «عبدة الشيطان» و إدمان المخدرات» وغيرها.

وتؤثر على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، البيئة الثقافية، فكلما ارتفع المستوى الثقافي وزاد الوعبى والإدراك بين أفراد الأسرة الواحدة، زادت العلاقات الأسرية تعقيدا، فحيث تبتعد الأمية وتزداد المعرفة ويرتفع مستوى التعليم والثقافة بين أفراد الأسرة الواحدة، وتتوافر الإمكانات الثقافية من مواد إعلامية داخل الأسرة أو



خارجها (كتب، جرائد، مجلات، إذاعة، تليفزيون، مكتبات عامة، نواد)، فإن توافر هذه الإمكانات الثقافية يعمل على إيجاد وسط ثقافي متميز، وخاصة في المدن والعواصم الكبرى، وكل هذا من شأنه أن يؤثر على العلاقات الأسرية في مسارها السوى أو اللا سوى بين أفراد الأسرة الواحدة.

وعادة كلما ارتفع المستوى التعليمي والثقافي بين أبناء الأسرة وخاصة عندما يتعامل الآباء مع أبنائهم بطريقة تسامحية، ويتناقشون معهم في أمور حياتهم، وما قد يتبع ذلك من التمسك بالرأى من قبل الأبناء، وخاصة المراهقين والمراهقات، وصعوبة الإقناع في المسائل والشئون الأسرية والعلاقات الأسرية الداخلية والعلاقات الخارجية، مع الأقران والأقارب والجيران ومجتمع الحي ومجتمع المدينة، كل هذا من شأنه أن يقلل من التطابق الأسرى ويزيد العلاقات الأسرية تعقيدا وتشابكا.

هذا بالإضافة إلى أنسه عند توافر البيئة الشقافية المناسبة ووجود التسلط من الآباء على الأبناء. ما قد يترتب عنه الفرقة والتساعد والتنافر بين الآباء والأبناء، وما يزيد من المشاكل الأسرية. ويُفتت العلاقات الأسرية السليمة، وفي هذا ما ينطرح على سوء التوافق وعدم التكيف في العلاقات الاجتماعية الخارجية عند تعامل الآباء أو الأبناء مع أفراد المجتمع الخارجي.

هذان العاملان المشار إليهما من قبل وهما العامل الاقتصادى والعامل الثقافي لهما أثرهما الواضح من ناحية حجم الأسرة والعلاقات الأسرية المتبادلة بين أعضاء الأسرة الواحدة، ولعل في هذا ما يشير إلى أن المستوى الاقتصادى والمستوى الثقافي، لهما أثرهما على العلاقات الأسرية.

#### التحضر والتمدن وأشره على الأسرة؛

من المعروف أن مجتمع المدينة تختلف العلاقات والروابط الأسرية فيه عن مجتمع القرية أو البادية، حيث إن مجتمع المدينة مجتمع مفتوح تتوافر فيه الإمكانيات المادية والثقافية والحضارية والاجتماعية، مما يعقد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة وبينهم وبين أفراد مجتمع المدينة. وعادة ما يكون مجتمع القرية محدودا مغلقا تتوحد فيه العلاقات لحد ما، ويحدث عادة التماسك الأسرى بدرجة أكبر، وتتقارب الاتجاهات والقيم والمعايير ويزداد تماسك الأفراد بالقيم الخلقية والروابط الأسرية ويرتفع مستوى دافعية الإنجاز لدى أطفال القرية، مما هو عليه الحال في مجتمع المدينة والحضر،



بمعنى أن التماسك الأسرى في مجتمع المدينة عادة ما يكون أقل في كمه وكيفه عن التماسك الأسرى في مجتمع القرية.

هذا بالإضافة إلى أن مجتمع الحضر ومجتمع البادية في عصرنا الحاضر يتسمان بعدم التقاء بين تكيف جيل الماضى من الإمكانيات الحاضرة، وجيل الحاضر الذي لم يواجه نفس الظروف التي واجهها جيل الآباء، بما يباعد بين اتجاهات الأبناء، وما يترتب عن ذلك من تماسك أو تفرق أسرى. وأشارت نتائج المسح الديموجرافي الصحى في مصر الذي يرعاه المجلس الدولي للسكان حتى عام ١٩٩٩ أن ٢, ٣٣٪ من المتزوجات في سن أقل من ٢٠ سنة تسربن من التعليم بالريف وإن ٣٩٪ يتزوجن من أقاربهن.

#### الأعمار الزمنية لأفراد الأسرة،

عندما يكون عدد الأفراد في الأسرة الواحدة دون العشرين من مجموع الأفراد داخل الأسرة، فإن هذه السن (دون العشرين) تمثل ذروة عدم التوافق الأسرى في داخل الأسرة، فإن هذه السن (دون العشرين) تمثل ذروة عدم التوافق الأسرى في العلاقات. حيث يكون الأبناء من الذكور والإناث دون العشرين (فترة المراهقة) في صراع نفسى دائب نتيجة للاضطرابات النفسية والجسمية والجنسية والعقلية، وتعارض الكثير من إشباع الحاجات الأساسية في هذا العمر، مع عدم تسوافر الإمكانيات الأسرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية المناسبة. ونتيجة لعدم توافر التوافق النفسى بين الأبناء في محيط علاقاتهم الأسرية، ينخفض معدل التطابق الأسرى لوجود العديد من المشاكل ووجود الفوارق الفكرية بين جيل الآباء وجيل الأبناء.

وعلى طرف آخر نجد أنه عندما يزداد عدد الكبار في الأسرة الواحدة، وهذا العدد من الأفراد يمشل نمط الجيل القديم من أبناء الأمة العربية. والظروف التي عاشها هذا الجيل في الماضي، والنهضة الحاضرة التي يعيشونها تجعل تكيفهم مع الواقع الحاضر أمرا ليس بالسهل، بل إن الكثير من أبناء الجيل الماضي من الآباء، يحاولون قدر المستطاع دفع أبنائهم على التمسك بالمبادئ والقيم التي عايشوها من قبل، والتي قد لا تتفق وتطلعات الأبناء الذين يعاصرون إمكانيات حضارية متقدمة للغاية، تجعل تقبلهم لمحاولات الآباء من الأمور المستحيلة. ويكون أفضل تكوين نفسي للأطفال، وخاصة حينا تكون أعمارهم في ما بين ٨ ـ ١٢ سنة عندما يكون عمر الأب يتراوح بين ١١ ـ ٤٦ سنة وعمر الأم يتراوح بين ١١ ـ ٤٦ سنوات أي أن هولاء الأطفال يكون مولدهم مع أب عمره ٣٦ سنة وأم عمرها ٢٨ سنة تقريبا. مع العلم بأن ٨٨٪ من السيدات يتزوجن في عمر أقل من ٢٠ سنة.





الوضع المهنى والوظيضى في الأسرة،

تتنوع المكانة الاجتماعية والمستوى الشقافي في المجموع العام للأسر في المجتمع المعاصر، وتتأثر المعلاقات الأسرية بالظروف الاجتماعية والثقافية أى البيئة الاجتماعية والثقافية، وكلما كانت البيئة الاجتماعية والثقافية في الأسرة مناسبة، أدى ذلك إلى تقارب وتماسك العلاقات بين أفراد الأسرة. وعادة عند استطلاع الرأى حول الوضع المهنى أو الوظيفي لرب الأسرة أو الأم العاملة نجد عدم رغبة البعض في مجتمعاتنا العربية ذكر المهنة باعتبارها من خصوصيات الفرد، فهى في نظره قد لا تمثل المستوى المناسب، وبالتالى يخجل من ذكرها، أو أنه من الناحية الاجتماعية قد يجد غضاضة في الإفصاح عنها هذه ظاهرة شائعة في مجتمعاتنا العربية، أو أنه يخاف الإفصاح عن المهنة متصورا بأن في هذا ما قد يورطه أو يوقعه في مشاكل، أو يخاف عند ذكر المهنة و النت من المهن من المهن من المهن من المهن من المهن من المهن من المات من المات من الموك كانت من المهن عند المعتقدات والأفكار ما زالت من سمات سلوك البعض في مجتمعنا العربي، وخاصة عندما يفتقد الفرد تقييم ذاته.

هذا، وتجد الإشارة في هذا الصدد إلى أن المكانة الاجتماعية والأدوار التي يمثلها الآباء والأبناء في الحياة وأعباء المستوليات في العمل والسوسط الاجتماعي المميز لرب الأسرة وبين الأقارب والجوار، كل هذا ما يؤثر بدوره عملي العلاقات الأسرية إما بالإيجاب أو بالسلب في العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة.

هذه العوامل هي التي تؤثر على العلاقات الأسرية، والتي يجب أن نضعها موضع الاعتبار في دراسات قادمة عن الأسرة في المجتمع العربي.

# المبحث الخامس عشر المبحث الخامس عشر المشكلات الخلصة بالأضطرابات والاختاللات السلوكية حاخل الأسرة في المجتمع المعلصر

تتسم الحياة الأسرية بحدة المشكلات التي تواجه.. الأبناء خاصة، وباقي أفراد الأسرة، نتيجة للرهافة والحساسية وعدم الفسط الانفعالي، وقلة الخبرة لمواجهة مواقف الحياة، والنظرة الذاتية والتسلطية من قبل الآباء في الحكم على تصرفات وسلوك الأبناء، والذي قد لا يتوافق ورغبات الآباء في التنشئة الصالحة والمتوافقة للأبناء.

لذلك هناك مسئولية الآباء والمربين في تهيئة المناخ المناسب في البيئة الأسرية والمدرسية والمجتمع للحد والتقليل ما أمكن من المشكلات التي تكون سببا وراء الاضطرابات والاختلالات التي تواجه الأبناء في الحياة الأسرية المتوافقة، والتي تساعد الأبناء على تجاوز هذه المشكلات. وتنحصر المشكلات الخاصة داخل الأسرة فيما يلي:

١ ـ المشكلات الأسرية.

٢ ـ المشكلات التعليمية.

٣ ـ المشكلات الاجتماعية.

وفيما يلى الإيضاحات الخاصة بهذه المشكلات:

#### مدخل:

تتسم مرحلة المراهقة، والشباب بصفة خاصة، ومرحلة الطفولة وخاصة مرحلة الطفولة المتأخرة قبل البلوغ، بحدة المشكلات التي تواجه الأبناء داخل الأسرة، نتيجة للرهافة والحساسية وعدم الضبط الانفعالي، وقلة الخبرة لمواجهة مواقف الحياة، والنظرة الذاتية في الحكم على ما يواجه الأبناء من مواقف تتناقض مع قيم المجتمع، الأمر الذي تبدو معه أهمية مسئولية الآباء والمربين في تهيئة المناخ المناسب في تهيئة السبيئة الأسرية والمدرسية ولمجتمع، للحد والتقليل ما أمكن من المشكلات التي تواجه الشباب ومساعدتهم على تجاوزها.



وفيما يملى أهم التحديات والمشكلات المتى تواجه الأبناء فى المجتمع المعاصر، والتى يتمثل قدر كبير منها فى بلادنا العربية والإسلامية.

#### المشكلات الأسرية،

يواجه الأبناء أنماطا متعددة من المشكلات الأسرية، قد تكون فوق طاقاتهم في مواجهتها، وقد يترتب عنها اضطرابات نفسية حادة أو تمزق في الروابط بين الأبناء والآباء.

## ومرجع هذه المشكلات أسباب عديدة منها:

١ ـ ضعف الروابط الأسرية نـتيجـة التفكـك الأسرى الناجـم عن الهجـر بين الزوجين، أو الطلاق أو تعدد الزوجات وإيشار بعض الأبناء على الآخرين، أو الوفاة أو الخلافات المستمرة بين الوالدين.

٢ ــ التسلط الأبوى أو التراخى فى التعامل، وحيث ينجم عن ذلك سوء التربية وضعف التنشئة الاجتماعية. فقد يكون هناك الحرمان من الرعاية الأبوية تجاه الأبناء، أو التقصير فى إشباع الحاجات الأساسية، أو الإفراط فى التدليل والإفساد وما يتبع ذلك من الاتكالية التى يتصف بها الأبناء، أو التسلط والقوة الزائدة وما يتبعها من عدوانية.

٣ ـ ضعف الرقابة الوالدية أو اللامبالاة من قبل الوالدين في التوجيه والإرشاد والنصح وانعدام الرقابة والمسئولية التي ترشد الشباب إلى سوية السلوك وتوضح لهم نوازع الخير والشر.

٤ ــ البعد الاجتماعى والنفسى بين الوالدين والأبناء، وما يظهر من عدم احترام الحرية الشخصية للشباب والتعبير عن آرائه، أو السخرية والازدراء أمام الإخوة الصغار أو الكبار، مما يتبعه نفور من الأبناء.

الإغراق على الأبناء بالماديات والإسراع إلى تلبية طلباتهم فى شراء السيارات أو السفر بمفردهم إلى خارج البلاد، وحيث يتم ذلك كتعويض عن الإهمال غير المتعمد خاصة عند انشغال الوالدين عن الأسرة.

٦ ـ ترك مهمة التربية والتوجيه للخدم والمربيات.

٧ ـ عدم الاهتمام أو متابعة السير الدراسي وانتظام الأبناء في الدراسة وحيث يترتب عن ذلك إعراض من قبل الأبناء عن تحمل المسئولية ومواصلة التعليم.



ومن أهم المشكلات الأسرية التى تواجه المشباب نتيجة للأسباب آنفة الذ التمرد على الأسرة والرغبة فى التحرر من التبعية الطفولية، والرغبة فى تحقيق الذات وتحقيق الاستقلال العاطفى، خاصة عند الاقتراب من النضج واكتمال النمو، وحيث يدل ذلك على تأكيد الذات ومقاومة السلطة الوالدية فى إصدار الأوامر والنواهى التى يستلزم طاعتها دائما.

والأبناء ـ آنئذ ـ لا يحنيهم مصدر السلطة حتى لو كانت من أقرب السناس إليهم وأكثرهم رعاية لهم وحنانا وعطفا.

ومن صور التمرد على الأسرة الرفض الدائب لتوجيهات الآباء، والإصرار على عدم الإجابة، التى تمثل العصيان ومخالفة رأى الآباء أو قد يكون فى الصمت ما يفيد التمرد السلبى.

### ومن أمثلة التمرد على السلطة الوالدية:

ا ـ رفض مواصلة التعليم، أو عدم طاعة الوالدين عند اختيار توجيه علمى معين، أو تخصص معين عند إتمام للمرحلة المتوسطة أو الثانوية، حتى لو كان التخصص مرموقا أو في مصلحة الابن، أو أن مجموعه يؤهله لذلك، وقد يحدث تمرد الابن رغبة منه في تأكيد وإثبات الذات.

٢ ـ قد يكون الرفض لنوع معين من الطعام أو عدم الرغبة فى مشاركة الأسرة فى تناول الطعام أو الاحتجاج على موعد تناول الطعام، حتى يؤكد ذاته وأهميته بين أفراد الأسرة.

٣ ـ قد يكون الرفض نستيجة متابعة السير السدراسي، وأن يطلب من الابن الاستذكار بطريقة معينة أو يكون نتيجة سهره خارج المنزل لوقت متاخر أو اللعب في الشارع أو الإكثار من مشاهدة التلفزيون أو الفيديو، أو الاستخدام المتواصل، أو مصادقة رفاق مارقين أو متخلفين أو ليسوا على علاقات طيبة مع أفراد أسرهم.

ومن مظاهر التمرد على السلطة الوالدية، ظاهرة الهرب من الأسرة تعبيرا عن الضيق والضجر من رقابة الوالدين، والرغبة في التطلع إلى التحرر والاستقلال.

ويكشف الهرب من الأسرة عن تناقض عاطفى فى حياة الشباب، حيث يحقق له ذلك النمط من السلوك غرضين: الابتعاد عن الضغط والسلطة محاولة إثبات الذات وما يتبع ذلك من المخاطر.



وقد ينجم عن ذلك العديد من المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع المحلى. وفيما يتعلق بأوضاع الشباب في الأسرة العربية، فإن الشباب يلقون رعاية كافية، رغم ميلهم إلى الاستقلال، حيث تحتضن الأسرة أبناءها وتسيطر عليهم وتفرض عليهم نوعا معينا من التعليم، وتتكفل الإنفاق عليهم حتى ينتهوا من دراستهم الجامعية، وتساعدهم ماديًا عند الزواج.

وفى بعض المدن فى الدول العربية والإسلامية وفى الدول الأخرى ذات المقيم المتماسكة يستمر الشباب فى بيت العائلة هو وزوجته وأبناؤه.

ورغم ذلك تغيرت أوضاع الأسرة في الآونة الأخيرة، إلى الاستقلال في المسكن والمعيشة، وترتب على ذلك نتائج سلبية من بينها:

١ ـ الاتجاه نحو الفردية والمصالح الخاصة.

٢ ـ الصراع بين أعضاء الأسرة الواحدة.

٣ ـ زيادة حالات الطلاق والانفصال.

وكل ذلك أضعف التماسك الاجتماعى بين الأفراد، وأثر بالمتالى على قيم الشباب واستقراره، ورغم الوفرة المادية في بعض الدول النامية حيث ساعدت الثروة في بعض الأمم وقلة حجم السكان على ارتفاع الدخول الفردية، فقد أتاح ذلك سيولة مادية وقدرة شرائية أمام الشباب، مما جعله يستسلم للميول الاستهلاكية ودفعته إلى الإسراف في الماديات والابتعاد عن الحياة الجادة \_ في بعض الأحيان \_ كالتفوق في التعليم وتحمل المسئولية.

وحسبما أشرنا من قبل أن السيطرة والتداخل في حياة الشباب يعطل النمو النفسي والاجتماعي ويعوق الخبرة المباشرة مع الواقع، ويعاني كثير من الشباب من نظرة الآباء لهم بأنهم مازالوا صغارا، وإحاطتهم بالرعاية الزائدة وتوجيه سلوكهم كما يريدون لهم، وكما يرغبون أنفسهم ويكون من نتيجة ذلك الإحباط والألم والقلق لمصادرة حرية التصرف وإعاقة الشعور بتقدير المذات. ومن الأمثلة المتكررة من الأسر في الدول النامية التدخل لإجبار الشباب لتحقيق مستقبل أفضل عن طريق مهنة معينة أو تعليم معين لتعويض ما فات الآباء أنفسهم، وقد ينسحب ذلك إلى أمور أكثر حساسية عن الشباب كاختيار الزوجة. وعادة ما تتحمل الإناث ضغوطا أكثر من الذكور وقد يتعدى ذلك إلى اختيار الأصدقاء للأبناء.



هذا بالإضافة إلى مشكلات التمييز بين الأبناء الذكور عن الإناث، والكبار عن الصغار، كل ذلك من شأنه يخلق التوتر والقلق والاضطراب فى العلاقات الأسرية، ويعوق النمو والتوافق الاجتماعى لدى الشباب.

#### المشكلات التعليمية،

من المشكلات التعليمية التي تواجه الأبناء داخل الأسرة العربية والإسلامية في المجتمع المعاصر ما يأتي:

- ١ ـ عدم الرغبة أو الإقبال على التحصيل الدراسي.
- ٢ ـ الغياب المتكرر دون رقابة من الأسرة أو متابعة السير الدراسى من قبل الوالدين.
- ٣ ـ عدم الانتباه داخل الفصل الدراسى، وما يتبعه من تأخر دراسى، قد لا يتابعه المنزل.
  - ٤ ـ التأخر الدراسي في مواد معينة أو التأخر الدراسي العام والرسوب المتكرر.
    - ٥ ـ الهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.
      - ٦ ـ ظاهرة الغش في الامتحانات.
      - ٧ ـ الضعف العام للتوجيه التربوي والمهني.

ورغم اختلاف الدور الرئيسي لمسئولية الوالدين، فإن المدرسة تعتبر امتدادا لسلطة الوالدين. فالأسرة من مهامها الرئيسة التنشئة الاجتماعية، والمدرسة من وظائفها التربية والتعليم.

وقد تكون المدرسة ممثلة في سلطتها سببا من أسباب التمرد والعصيان من الشباب، من حيث القيود التي تفرض على الشباب ممثلة في الواجبات المدرسية المطلوبة بانتظام، ومراقبة الحضور والانصراف والتغيب عن الدراسة والانتظام داخل الفصول، وسلطة وأوامر المعلمين ومدارء المدارس. ومن شأن ذلك شعور الشباب بالخضوع والاستسلام والنقص تجاه سلطة لا تقبل المناقشة، وخاصة في مرحلة المراهقة، والتي يتأكد فيها إثبات الذات، والرغبة في التمرد والاستقلال.

ومن مظاهـر الخروج على سلطة المـدرسة، والتمرد مـن قبل الأبناء تجاه الـكيان المدرسي ما يأتي:



- ١ \_ الإهمال في أداء الواجبات المدرسية.
- ٢ \_ عدم التحصيل الدراسي والرسوب المتعمد نتيجة اللامبالاة.
  - ٣ \_ عدم التقيد بالزى المدرسي.
  - ٤ ـ التأخر والتثاقل في دخول الفصول الدراسية.
- ٥ ـ تخريب الأدوات والمرافق داخل المدرسة، وكسر الأبواب والأسوار.
  - ٦ \_ الاعتداء بالضرب على التلاميذ.
    - ٧ ـ الهروب المتكرر.
- ٨ ــ محاولة إهانة المدرس أو إظهاره بالضعف أمام التلاميذ أو تخريب ممتلكاته
   (أوراق أو دفاتر التحضير أو سيارته).
  - ٩ \_ تزعم عصابات الإخلال بالنظام.
- ١٠ ـ التسابق بالسيارات بعنف أو الـتفحيط (كمـا يطلق عليه في الخــليج) عند انتهاء اليوم الدراسي والخروج من المدرسة.

ويواجه الشباب في الدول النامية ضغوطا يمثلها نظام تعليمي يتعرض له الشباب، ومن هذه الضغوط:

ا ـ تحدد المدرسة حقوق الأبناء والتراماتهم، على أساس ما تضعه من لوائح ونظم يزن تصرفات الشباب وفق معايير وملكات قد تكون شكلية، ومن نائج ذلك شعور الشباب نحو المدرسة بالسلطة التي تضغط على رغباته، وتؤدى إلى علاقات يسودها الصراع والتوتر.

Y - Y تزال المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية لتقييم الطلبة تتركز على المهارات العقلية، مع إغفال النمو العضوى والارتقاء المنفسى والاجتماعي، والذي لا يواكب التربية والتقدم والتطور في عالم متجدد باستمرار يحتاج إلى وجود التوجيه والإرشاد والمعلومات المصحيحة التي تضطر الأبناء للحصول عليها من مصادر مشيرة يكون من نتاجها اضطرابات سلوكية، هذا بالإضافة إلى عدم ربط المناهج الأخرى بموضوعات متصلة بالحياة مما يفصل التعليم عن المجتمع.

٣ ـ قد لا تتميح المدرسة أو الجامعة الفرصة للنمسو الحيوى والاجتماعي ونضج



الشخصية واكتساب المهارات والخبرات للتعامل في الحياة، كما لا يجد الشباب ما يناسبهم وفق استعداداتهم وقدراتهم، بل قد يستعارض معها، كما أن برامج التعليم لا تطرح الواقع للمناقشة بل أحيانا تدافع عن هذا الواقع بنواقضه.

٤ - تباین المستویات التعلیمیة باختلاف المناطق الجغرافیة (ریف حضر) داخل الدولة الواحدة، بل قد یکون التباین داخل المدینة الواحدة (مناطق نموذجیة مقابل محدودی الدخل) حیث قد تتوزع المدارس و کفایة المرافق المدرسیة فی مناطق علی حساب مناطق أخری، حیث تتكرس فیها الفصول والتلامیذ و تقل التجهیزات والمعامل و كفاءة المدرسین. وفی هذا ما یزید أو یقلل من إقبال التلامیذ علی التعلیم كلما زاد أو نقص مستوی الخدمات التعلیمیة، أو مستوی المناطق وساكنیها.

٥ ـ قد تكون المشاكل التعليمية خاصة بتوافق هيئة التدريس وتكيفها ورضاها عن العمل وما يشكله ذلك من ردود فعل الطلبة. فـمهنة التدريس شاقة وعـائدها قليل فى العالم الـعربى. ومع تزايد أعباء الحياة تنعكس ذلك على عطاء وبذل المدرسين، وقد يضطر البعض إلى دفع الطلبة للحصول على دروس خصوصية تثقل كاهل التلاميذ.

٦ ـ من المشاكل الأخرى اعتماد بعض الدول النامية على المعلم الوافد وما قد يتبعه من أسلوب فى التعليم، قد يختلف عن البلد المضيف له، وحيث قد لا يناسب هذا الأسلوب مع البيئة الجديدة مما يصعب معه التكيف أو التغير الذى يفضل أن يتم من هذا المعلم.

هذا بالإضافة إلى متاعب الغربة لدى المعلم وأثرها على تفرغه وتفانيه في العمل. ومن المشاكل التعليمية التي يواجهها الأبناء في الوطن العربي خاصة والدول النامية عامة مشكلة التأخر الدراسي.

والتأخر الدراسي يمثل مشكلة تربوية اجتماعية نفسية، ويعبر عنه بانخفاض معدل التحصيل دون المستوى العادى والمتوسط.

والتأخر الدراسى نوعان: نوع يرجع إلى انخفاض معدل الذكاء عن المتوسط العام للذكاء لتلاميذ مرحلة دراسية معينة لعمر زمنى معين. ونوع يرجع إلى نقص القدرة فى مادة دراسية معينة، وللتأخر الدراسى أساب متعددة منها:

(أ) أسباب جسمية: فقد يكون تأخر النمو العضوى وضعف الحواس والبنية بوجه عام واضطراب الكلام.



- (ب) أسباب عقلية: مثل الضعف العقلى ونقص القدرات العقلية وضعف الذاكرة والنسيان.
- (ج) أسباب اجتماعية اقتصادية: مثل انخفاض المستوى التعليمي للوالدين وكبر حجم الأسرة وسوء حالة المسكن وسوء التوافق الأسرى والتفكك العائلي والتربية الخاطئة وقلة الدخل أو انعدامه أحيانا كتعطل الأب.
- (د) أسباب انفعالية: مثل اضطراب الجو الأسرى وضعف الثقة بالذات وسوء الحالة النفسية للابن والإحباط والقلق والاضطراب العصبي وكراهة مادة معينة أو أكثر.
- (هـ) أسباب أخرى: مثل سوء التوافق المدرسى وعدم مناسبة المناهج وطرق التدريس وتعقد نظام الامتحانات وكثرة الغياب، والهروب من المدرسة وانعدام الإرشاد التربوى، وانعدام الدافعية أو المثابرة، والاعتماد الزائد على الغير في الدروس الخصوصية.

هذا، بالإضافة إلى أن مصادر اللهو المتعددة فى الوقت الحاضر، تشغل التلاميذ عن الاستذكار الجيد، كما أن طموح الآباء ورغبتهم فى حصول أبنائهم على معدلات مرتفعة قد تتعارض مع قدرات التلاميذ مما يؤدى إلى إخفاقهم نتيجة الضغوط التى يتعرضون لها.

#### المشكلات الاجتماعية،

من المشكلات الاجتماعية التي تواجمه أبناء المجتمع العربي والإسلامي في الوقت المعاصم :

- ا الانضمام إلى رفاق السوء، حيث هناك ما يعرف بسوء اختيار الرفيق والصحبة.
- ٢ ـ ضعف وقلة فرص وقت الفراغ وخاصة فى العطلات الصيفية بالنسبة للتلاميذ، أو الفراغ الذى يعطل الشباب وهم فى حاجة ماسة لاستغلال وقت الفراغ الذى يسبب الملل والضجر والقلق.
  - ٣ ـ التسكع في الطرقات ومصاحبة الأشرار .
    - ٤ عدم تمثل قيم الجماعة.
  - ٥ ـ السلوك المضاد لعادات وتقاليد المجتمع.



٦ ـ عدم توافر القدوة الحسنة وتضارب الأفكار.

٧ ـ الصراع الاجتماعي، ورغم ما قد توفره بعض الدول أمام المواطنين من كافة الحدمات المجانية في التعليم والصحة والاشتخال بالمهن والأعمال التي تتميح فرص الارتقاء من النواحي المادية والمعنوية.

وقد يترتب على الضغوط التى يـمارسها المجتمع، التمرد عند الشباب وحيث يظهر ذلك فى سلوك الشباب المتمثل فى عدم قبول ومقاومة النظام العام، وعدم التكيف مع العادات والقيم والشعور بالاضطهاد من المجتمع، وعدم الإحساس بالاستقلالية، وحرية التعبير. هذا التمرد والعصيان من قبل الشباب تجاه المجتمع فى:

١ عدم الاترام بالعادات والتقاليد، ويظهر ذلك في نظام اللبس أو قيادة السيارات، أو اختلاف أسباب واهية للعراك والعنف الزائد.

٢ - الانضمام إلى جماعات مناهضة أو تنظيمات دينية متطرفة .

٣ ـ الانسحاب من المشاركة في الأعمال والأنشطة الاجتماعية، وإيثار العزلة لعدم
 التكيف مع الواقع.

ومن المشكلات الاجتماعية الرئيسة التي يماني منها الشباب في المجتمع العربي بصفة عامة:

### (أ) الاغتراب:

وهو من الناحية الاجتماعية تتعدد مفاهيمه والتي منها انعدام السلطة والانفصال عن الذات. والعداء وانعدام مغزى الحياة، وانعدام المعايير الاجتماعية المطلوبة لضبط سلوك الأفراد. ومن المعاني الشائعة للاغتراب أيضا العزلة أي الانفصال عن المجتمع وثقافته، وحيث يعيش الأفراد في عزلة عن المجتمع، إذ يرون أنه ليست ثمة أهمية أو قيمة للأهداف التي يقدرها المجتمع، وحيث لا يشارك هؤلاء الأفراد بقية الناس في المجتمع في البرامج والأنشطة، كما أن هناك مفهوما آخر للاغتراب عن النفس، وهو ينطوى على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته.

ومن المعروف أن الاغتراب كمشكلة اجتماعية، تعانى منها مجتمعات كثيرة في العالم المعاصر، ويمكن مواجهته لإتاحة الفرص أمام الشباب للتغلب عليه عن طريق:

١ ـ إتاحة الفرص أمام الشباب لتنمية جوانب الشخصية لديهم، عن طريق السماح لهم بالإسهام في فعاليات منتجة هادفة تؤكد الثقة بالنفس.



٢ ـ أن تكون الأعمال التي يكلف بها الأفراد، تتضمن عناصر تساعد على التعبير
 عن الذات لتحقيق الرضا والأمن النفسى.

٣ ـ ألا تكون الأعمال مفروضة من آخرين، بل تتميز بالتلقائية والرضا العاطفى
 والقبول العقلى.

٤ ـ أن يتعلم الشباب الأخذ والعطاء. فعند تحقيق المصالح الذاتية دون اعتبار للآخرين وحاجاتهم يفشل الفرد في إقامة علاقات معهم ويحدث النكوص والاغتراب.

٥ ـ يحدث الاغتراب العاطفى عندما يركز الفرد على الجانب المادى دون المعنوى؛
 إذ إن الجانب الاجتماعى والقائم على القيم فى السعى فى مناكب الأرض يؤدى إلى
 رابطة اجتماعية قوية بين الأفراد.

٦ ــ الفاعلية واشتراك الفرد مع الآخرين في القيم والمبادئ والممارسات هو السبيل لتحقيق التضامن الاجتماعي بين الفرد وأفراد المجتمع، وحيث لا يشعر الفرد بالاغتراب.

٧ ـ من وظائف التنشئة الاجتماعية إعداد الفرد منذ الطفولة ليوائم بين سلوكه ومعايير المجتمع فإذا أخفق ـ وهو الاستثناء ـ فإن الـشعور بالانفصال والاغتراب هو البديل.

٨ ـ تتكامل الشخصية عندما يكون الفرد في حالة من الاعتماد والاتحاد مع الآخرين ويتم ذلك عندما يتمسك الفرد ويخضع نظرته إلى نفسه وإلى محيطه الاجتماعي وبذلك لا يعانى من الاغتراب.

ويواجه السباب العربى فى وقتنا المعاصر مجموعة من الظروف الاجتماعية والحضارية تختلف أحيانا وتتناقض مع ما يواجه جيل الآباء أو ظروف العمل، وغير ذلك من العوامل التى تؤثر سلبيا على التوافق الشخصى والاجتماعى، الأمر الذى يتبعه الشعور بالاغتراب عن المجتمع الذى يعيش فيه، لبعد الواقع عن طموحاته وتطلعاته.

كما أن التحديث الذى دخل إلى دول نامية فى الشرق والغرب منذ الخمسينيات بعد الحرب العالمية الثانية وما تبعه من معدلات كبيرة فى الدخول الاقتصادية والمادية، لم يتبعه مواكبة للقيم والعادات من قبل الشباب، وكان من أثر التفاوت فى ملاحق التحديث ردود فعل عكسية تجاه معايشة الأحداث، وعدم توافق، كان من أثره تصرفات من الشباب لا يقبلها المجتمع، وصفت بتمرد وعصيان الشباب على الأوضاع القائمة.



كما أن الاهتمام من الدول النامية بالتعليم والتوسع الأفقى والرأسى فيه أدى إلى ضغوط كثيرة لم يكن يتوقعها الشباب أو لم تكن تناسب ميوله واستعداداته. وكان من نتائج ذلك الشعور بالاغتراب وعدم مواصلة المتعليم، الاضطرار إلى التوجيه إلى العمل الذى قد يزيد من مشاكل الشباب ولا يساعده على الشعور بالمسئولية والانتماء. كما كان من نتائج التقدم التقنى في المواصلات، وفي الاستخدام الواسع للصحافة والإعلام المرئى والسمعى، مع جعل الصراع العالمي للعديد من القضايا والأفكار والسياسات يثير اهتمام الشباب، وحيث ترتب عن ذلك أن وجد البعض منهم نفسه ينقاد إلى اتجاهات قد تخالف الشرع الحنيف، دون وعي منه أو إرادة في الاختيار وترتب على ذلك اضرابات سلوكية في بعض الأوطان بها. أضف إلى ذلك أن الانتقال الفجائي من حياة الريف إلى سلوكية في بعض الأوطان بها. أضف إلى ذلك أن الانتقال الفجائي من حياة الريف إلى المدن، نتيجة التعليم أو التجارة أو العمل، أدى إلى عدم التآلف بين التعود على النشئة الأولى والحياة الجديدة، وظهرت الانعزالية والفردية والشعور بالسخط وعدم الرضا عند البعض.

كل هذه مشاكل اجتماعية ساعدت على ظهورها المتناقضات التى واجهت الشباب، والتى كان من آثارها السلبية والأنانية والعزلة الاجتماعية وعدم وضوح القيم الأخلاقية، وضعف التأثير من قبل مؤسسات الضبط الاجتماعي التربىوي أو الرسمية والأمنية، مما أدى إلى صراعات حادة واجهها الشباب، واستسلم البعض منهم لها من موقع الخذلان والضعف، وتمرد الآخر بالعنف والعدوانية.

## (ب) صراع الأجيال:

من المشاكل الاجتماعية التي يتعذر إيجاد حلول سريعة لها، ما يعانيه الشباب والكبار ما يعرف بصراع الأجيال. فالكبار تتسم نظرتهم للصغار والشباب بالتوجس والريبة وفقدان الشقة. ويعيبون على الشباب خاصة الاندفاع والتهور وقلة الخبرة والسطحية في التفكير في حل المواقف المعقدة، بل منهم من يحكم على الشباب بالغفلة، نلمس ذلك على مستوى الدراسة الجامعية حيث نجد الصراع بين الطالب الجامعي والأستاذ الجامعي، وحيث تتباعد المسافة الاجتماعية بينهما. كما يحدث ذلك بين الأباء والأبناء وبين شباب الموظفين وكبار الموظفين.

هذا الصراع يتواجد مع واقع التبايـن في المواقف ووجهات النظر وتحليل الأمور، وقد يشتد الصراع لدرجة تفكك العلاقات وما يعقب ذلك من مشكلات اجتماعية.



#### (جـ) أزمة هوية الذات:

من ناحية أن الشباب العربى يعيش العدد الأكبر منه فى الريف حيث التقاليد والعادات، وأنماط السلوك المحافظة ثم عند الانتقال إلى المدن لاستكمال التعليم أو العمل، هذا الانتقال من شأنه إيجاد هوة شاسعة بين ما تعود عليه الشباب وبين ما يواجهه فى المدن من حياة مختلفة تماما من حيث التقاليد والعادات والضغوط والممارسات التى قد تفقد البعض من الشباب الحرية الفردية.

بل إن هذا من شأنه أن يفرض عليه الانعزالية وما يتبعها من فقدان الشخصية أو أزمة هوية الذات. هذا بالإضافة إلى أن التنشئة الاجتتماعية في معظم البلدان العربية عامة والنامية خاصة يحدث الانفصام النفسي للأبناء، وحيث يُنظر إلى الأبناء على أنهم قُصر وفي حاجة دائمة لحمهاية الكبار ووصايتهم، وأنهم مهما تقدموا في العمر لم يتخطوا مرحلة الانتماء إلى الشباب الراشد. وفي هذا ما يجعل الشباب في حيرة مع الذات، ويخلق لديهم أزمة هوية الذات، وما يتبعها من قلق وتوتر من شأنه إيجاد الصراع بين الواقع والمفروض، وحيث يكون من نتائج ذلك التمرد والعصيان والعدوان.

كما أن أزمة هوية الذات عند الشباب، تُشعر الأبناء بالعجز عن تحمل المسئولية، والحيرة وعدم الاستقرار، والاتكالية والاعتماد الدائم على الغير وسوء التوافق النفسى والاجتماعي.



# المبحث السادس عشر انتدار الأطفال والأسرة

الطفل منذ نعومة أظافره يصرخ أحيانا، ويبتسم أحيانا، ونجد ذهنه يتجه بصورة واقعية إلى حدما وذلك إلى مايحيط به ... ونقول حين يشرد ذهنه أنه غارق في أحلام اليقظة، أو أنه يسبح في خيالاته، وننسى ماوراء هذا كله من نواحي الألم والقلق والخوف والتوتر وما إلى ذلك .. يبدو أن خلف الأمر ضغوطا من نوع ما.

إن الطفل ينمو في حسماية والديه وأسرته ورعايتها، ويرغب في الاتصال بالعالم من حوله في الروضة والمسدرسة والمسجد، وهو إذ يفعل ذلك يريد أن يكتشف العالم، ويقف على أسراره، ويريد أن يكسب القوة التي توسع المدى الذي يستعمل فيه هذه القوة . وهو بهذا يكتسب ثقة في نفسه، وفيما يحوطه من أشياء وأشخاص. ولكن هذا كله لايتم في سهولة ويسر، فيعترضه أبوه، أو يعترضه المدرس، أو يعترضه أخوه، أو يشجعوه، أويدفعوه بأكثر مما تتحمل قواه وقدراته. وخلال الاعتراض والمنع والتشجيع والدفع تتعشر خطاه أو بعض خطاه ويرى نفسه يتعثر ويتألم ويمكنه أحيانا أن يعبر عن ألمه، ويضطر أحيانا إلى كبت هذا التعبير مما يزيد المواقف شدة وتعقيدا.

فنجد الأطفال في مشكلات أو أزمات أو ضغوط عند المرض المزمن أو عند وقوع الحوادث أو عند فشلهم الدراسي أو عند اقترافهم جرائم ضخمة من وجهة نظرهم أو هي كذلك.

والطفولة ليست كلها صفاء وشموسا مشرفة وليست حياة منعمة، ولكنها عهد يقابل فيه الطفل مواقف جديدة وربما صعبة، وتتطلب منه أن يتصرف فيها أو يتخذ منها موقفا، وبطبيعة الحال يصحب ذلك شعور بالقلق والحيرة، وربما كانت هذه الصعوبات متخطية حدود الاستطاعة والقدرة العادية فتهز الشعور كله، وتهدر الكيان النفسي لدرجة أن بعض الأطفال يمرضون منها وربما أدى بهم الأمر إلى حزن شديد أو إلى اكتئاب وربما فكر بعضهم في الانتحار.

وانتحار الأطفال والمراهقين ظهرت في بلادنا . . وعلماء النفس يحذرون ويؤكدون أن حالة انتحار طفل واحدة تساوى آثار ظاهرة بأكملها.



وإذا كان من المؤكد أن التعليم ليس وحده المتهم بانتحار الأطفال . . فإن التساؤل الذي تحركه كل قصة جزئية لانتحار طفل: هل امتدت ضغوط الحياة إلى الأطفال لتدفعهم إلى التخلص من الحياة؟ أم أن إدراكهم الصغير لايستوعب هذا الفعل المخيف الذي قد يفكر فيه الإنسان البالغ أكثر من ألف مرة قبل أن يقدم عليه؟

إن كل أصابع الاتهام تسشير إلى الأسرة \_ لقد أثار حديث دلال العطوى بجريدة الأهرام في ٩ / ٧/ ٩٩ القضية المخيفة.

فمع مقدم شهر يوليو وفي حادث مأساوى، انتحر تلميذ بالصف الأول الإعدادى بسبب رسوبه فى مادة الرياضيات وكتب رسالة لوالديه يعتذر فيها عن رسوبه الذى جعله يقرر الانتحار بإلقاء نفسه من سطح العمارة المجاورة لمنزله!!

وفى مأساة وقعت أحداثها بالاسكندرية ومع أوائل صيف ١٩٩٩ حاول طفل عمره عشر سنوات وشقيقتاه التوءم وعمرهما ثمانى سنوات الانتحار بتناول سم الفئران بعد وضعه فى اللبن، لرفض والدهم الذى يعمل نقاشا أن يعيد والدتهم إلى المنزل بسبب الخلافات المستمرة بينهما وعدم السماح لهم بزيارتها، وقد تم نقل الأطفال الثلاثة إلى مركز السموم بالمستشفى الجامعى لإسعافهم!!

وفى شهر مارس ١٩٩٩ حاول طفلان الانتحار لأنهما ـ كما قالا بعد إسعافهما ـ يعيشان عيشة فقيرة معدمة داخل بير سلم فى عمارة متهالكة ، ولايستطيع الأب توفير مكان مناسب لهما وهما على حد قولهما «قرفنا من عيشتنا» فنحن نعيش حياة قاسية فقيرة معدمة قد يكون بالتأكيد الموت أفضل منها!!

وفى شهر فبراير ١٩٩٩ شنق طفل نفسه، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لرسوبه فى امتحان نصف العام بالصف الخامس الابتدائى وتم نقل جثته إلى المستشفى!!

وفى طنطا، وفى حادث درامى مؤسف، اتفق ثلاثة تلاميذ بالابتدائس على الانتحار، خوفا من عقاب مدرس الحساب لهم لعجزهم عن حفظ جدول الضرب!! فتناولوا كمية كبيرة من سم الفئران بعد أن اختبأوا فى مكان منعزل بمقابر القرية، ولقى أحدهم مصرعه وأصيب الآخران بتسمم شديد وكان قد تم العثور عليهم فاقدى النطق!!

ووسط كل هذه الأخبار المؤسفة عن انتحار الأطفال في مصر . . ومـحاولاتهم خلال عام واحـد فقط، هذا بخلاف انتحار بعض المـراهقين والشباب وآخـرهم طالب بكلية الحقوق الـذي انتحر في النيل لرسوبه في ٩٩غسطـس ١٩٩٩ بجريدة الأهرام أيضا



. . كيف تهون الحياة على هذه البراعم الصغيرة؟ وكيف واتتهم الشجاعة على إنهاء حياتهم بتلك الصور القاسية التي قد لايتحملها الكبار؟؟

ويرى علماء النفس والاجتماع أن الإنسان ينتحر لأنه يكون على وعي بأحاسيسه، يستطيع أن يدركها بشكل مباشر وأيضا يستطيع أن يدرك ماحوله أى الحياة بأكملها، فقد يشعر الإنسان بالياس والتعاسة بمعنى أنه لا أمل في أى شيء، وهنا تهون عليه حياته لأن الموت يخلصه من تلك المشاعر اليائسة المؤلة، أو يدرك أن ماحوله عبث وأن الحياة لاقيمة لها ولاتستحق أن نحياها وبالتالى تهون عليه الحياة، وفي كلا الأمرين يشعر الإنسان بألم شديد . . والطفل مثل الكبار تماما يشعر بالألم والتعاسة حتى أن كتب الطب النفسي لاتصف طفلا مكتئبا، إنما تصف طفلا تعيسا، فنحن أمام طفل يشعر بألم نفسى شديد من نتيجته أو مدرسته أو من أصدقائه، فهذا هو عالم الطفل، الأسرة، المدرسة والأصدقاء، فهو قد لايقوى على تحمل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من مدرس يهينه أو مناهج دراسية صعبة جدا أو صديق يرفضه، وبالتالي يرى بعقله الصغير مدرس يهينه أو مناهج دراسية صعبة جدا أو صديق يرفضه، وبالتالي يرى بعقله الصغير عدا أن يسمع ذلك من الكبار أن الموت راحة كما يشاهده في الأفلام، وتبقى حقيقة مهمة جدا أن الطفل يصاب بمرض الاكتئاب مثل الكبار تماما، وقد يقدم على الانتحار يأسا وألما وتعاسة . .

«عندما يقدم الأطفال على الانتحار، فهـذا يعنى أن كل السبل قد انخلقت أمامهم وليس هناك أمل في الغد وأن السبيل الوحيد هو إنهاء الحياة للخروج من المأزق!!»

إن هؤلاء الأطفال قد تعرضوا لضغوط نفسية شديدة جدا وتعرضوا أيضا لمواقف صعبة لم يكن سهلا عليهم كأطفال أن يجدوا لها حلا، وبالتالى فضلوا أن ينهوا حياتهم بسهولة؟!

إن الانتحار لم يصل إلى حد الظاهرة ولكن من المكن أن تساوى حالة انتحار فردية آثار ظاهرة بأكملها، نتيجة لبشاعة العمل نفسه من طفل صغير متفتح ومقبل على الحياة، بدلا من أن يستمتع بحلاوة طفولته، ينهى حياته القصيرة فجأة!!

## ولكن ماهى نوعية الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال؟

إنها كثيرة فهناك ضغوط نفسية يتعرض لها من البيت سواء من الأم أو الأب، أو ضغوط حياتية ناتجة من إنه غير قادر على الاستمتاع بالدنيا ومباهجها، أو هى ضغوط اقتصادية تمارس قوتها على الطفل بحيث لايقدر على تحملها، أما الضغط الأساسى فهو



الضغط الشديد الذي يتعرض له الطفل في مجال التعليم والبيت يشارك أيضا في زيادة المضغوط على الطفل فالبيت يفكر دائما أن التعليم هو نهاية المطاف.

إن في مجتمعنا اليوم وخاصة في الطبقات المتوسطة والدنيا، المفهوم الأساسي لديهم هو أن الشهادة أصبحت هي المنفذ الوحيد للطفل لكي يبدأ حياته وإنه إذا فشل في التعليم فهذا معناه أنه سوف يفشل في الدنيا كلها، مع أن الدنيا واسعة وهناك مجال للتفوق والتميز بعيدا عن التعليم والشهادة!! كذلك الأزمات الاقتصادية تركت في نفوس الأهل حقيقة غريبة وهي أن الشهادة أهم من النقود لأن النقد تفقد قيمتها والأهل لم تقدر علي تحقيق أية طموحات مادية، في عتقدون أن أضعف الإيمان أن يتركوا أطفالهم متسحلين بالشهادة التعليمية لتسندهم في الحياة!! وبدلك وبدون وعي من الوالدين، عارسان على أولادهما منتهي القسوة حتي يهتموا بمذاكرتهم طوال الوقت، غير عابئين باحتياجات الطفل للترفيه واللعب والاسترخاء كما تطالبهم به سنوات عمرهم القليلة.

ونجد أن معظم الأسر تطادر أطفالها وتمنعهم من ممارسة حياتهم العادية كأطفال بل تنهرهم وتأمرهم دائما بالمذاكرة كما لو كان التعليم هو العصا السحرية التي تحل جميع المشاكل، مع أن الطفل إذا اهتم والده بمهاراته وهواياته يمكن بسهولة جدا أن يحقق التميز والشهرة والنجاحات الكبيرة بعيدا عن التعليم إذا كانت قدراته تعوقه من استمراره في التعليم!!! مثل نجوم الكرة والاسكواش والفن.

إن خوف وقلق الأهل ينتقل بدون وعي إلى الأولاد، ويشكل لهم ضغوطا نفسية قوية جدا بصرف النظر عن إمكانياتهم أو استعداداتهم أو ميولهم. . ويعتقد الطفل أنه إذا رسب في مادة أو في الامتحان كله أنها الكارثة الكبري.

بصرف النظر عن البرامج الستعليمية المتاحة وعن مدى ملاءمتها لإمكانيات الطفل وقدراته ومواهبه. والطفل اليوم بين نارين، نار رغبته في إرضاء أهله، ونار المقررات الطويلة والمعذبة، ونار افتقاده الاستمتاع بطفولته نتيجة ضياع كل جهده ووقته في تحصيل الدرس الذي لا ينتهى.

هذا بالإضافة إلى أن تربيتنا تحمل الأطفال إحساسا كبيرا بالذنب من أنه إذا ارتكب خطأ فهو خطأ فادح لا يغفره إلا الموت وكأن الإنسان مفروض ألا يفشل أو يخطئ أبدا. . ولذلك فعندما يفشل الطفل يعتبر على الفور أن فشله هذا شيء مفزع يجب أن ينهى حياته من أجله.



إننا للأسف الشديد نقوم بـ تربية أولادنا بطريقة تبث فيهم التفكير الانفعالي الذي يجعل الطفل يحمل كميات إحساس رهيب بالذنب ولا يجد في الانتحار إلا السبيل السهل لإنهاء موقف تعرض له ولم يقو علي تحمله وتحمل مواجهة أهله له. . يجب علينا كأهل أن نبث في أطفالنا التفكير العقلاني ويجب أيضا أن نعلم أولادنا المناقشة بحرية وبدون خوف وأن الفشل مرة ليس معناه الفشل طوال الوقت وأن هناك أيضا مجالات للتميز غير مـجالات التعليم، إذا هم أخفقوا فيه أو كانت قدراتهم أقل من تحصيل العلم تحصيل جيدا.

إن لحظة إعدام النفس هي لحظة اللاوعي ينتهي فيها الإحساس بكل ماهو موجود في الدنيا من قيم دينية أو حضارية أو حتى قيم إجرامية، هي لحظة انعدام الوزن ويكون اليأس قد بلغ أشده بحيث هانت عليه الدنيا ومافيها ولايخشي شيئا ولايهتم إلا بإنهاء حياته والموقف الصعب الذي لم يقدر على تحمله ومواجهته!!

وهى لحظة ظلام دامس شديد الظلمة، يختفى فيها عند المنتحر الوعى واللاوعى لذلك هى لحظة يسهل فيها على الإنسان أن ينهى حياته.

وتتمثل الخطورة في نشر هذه الحوادث الانتحارية التي يقدم عليها بعض الأطفال، لأن الطفل من طبيعته أن يقلد، فقيمه الأخلاقية وجهاز الاخلاقيات لديه ضعيف وكذلك جهاز مقاومة السلوكيات المضادة وبالتالي سهل على الطفل التقليد بشكل سريع خاصة السلوكيات التي تتصف بالخطورة . . والطفل في هذا العمر إما أن يكون متفوقا أصلا ورسوبه أحدث له صدمة نفسية فجائية سريعة جعلته في حالة انفعال حاد وفي لحظة فقدانه الوعي أقدم على الانتحار ، ولو كان هذا الطفل فكر لبعض الوقت لكان سلوكه قد تغير فإقدامه على الانتحار كان نتيجة لحظة انفعالية شديدة صدمة نفسية لايقدر الطفل الصغير على تحملها مثل الإنسان البالغ فهو أضعف لأن جهازه العصبي والنفسي لايزال ضعيفا .

أما السبب الثانى للانتحار فهو الخوف من الأهل من كثرة ما وصل إليه من حالة خوف مروعة من مواجهة الأهل هانت عليه نفسه فيبدو أن الطفل تعود من أهله الثورة الدائمة والعقاب الشديد عندما يفشل فهم يشعرونه بعدم الثقة في النفس والعقاب يكون إما عقابا جسمانيا بالضرب مثلا أو الحرمان من أشياء يحبها ويحب ممارستها . ولذلك فهو يفكر في الانتحار خوفا من مواجهة أهله بفشله ومواجهته نفسه أيضا لأن المجتمع للأسف الشديد ينظر في أحيان كثيرة للفاشل أو الراسب على أنه شيء صغير فهو يشعر



بأنه إنسان فقد المجتمع ثقته فيه وأنه يمكن أن يلومه أو ينظر إليه نظرة فيها تدن أو ازدراء وهو غير قادر على تحمل تلك النظرة من المجتمع . .

إنه على الرغم من أن طبيعة الحياة النجاح والفشل إلا أن الفشل مؤلم ويمثل مرحلة مؤلمة يكره الإنسان الحوض فيها أو الشعور بها والفشل يمكن إيلامه للطفل الحساس الذى اعتاد النجاح ويكون أكثر من إيلامه للإنسان البالغ فهو لايقدر على تحمل مرارة الفشل لذلك فهو يقدم على الانتحار بدون تفكير.

إن الأسرة عليها أن تنشىء أطفالها على شيء من الحرمان وإلى عدم استجابتها لكل مطالبهم حتى لايتعودوا على الحياة السهلة وهذا أيضا من أجل ترويضهم على قوة الاحتمال وعلى تعلم أنهم يمكن أن يفسلوا في رحلة الحياة وأن الفسل وارد في أية لحظة، ولكن عند الفسل عليهم القيام بعمل وجهد زائد وإضافي للتغلب على الفشل . . كما يجب ألا ننشئهم على الضعف والانهيار أمام الفشل أو عند مواجهة أية عقبة تعترض طريق نجاحهم . . يجب أن يتعلم صغارنا أن الفشل حالة مؤقتة وليست حالة دائمة وإنه من السهل جدا تخطى مرحلة الفشل والتغلب عليها . . وهو ألا تنهار الأسرة عند فسل الأبناء أو رسوبهم فانهيار الأهل لرسوب أطفالهم يعنى على الفور تحطيم قدرتهم وإمكانياتهم على المقاومة . . فعندما يفشل الأبناء ، يحب على الأهل التحلى بالصبر والسجاعة وقوة الاحتمال لمؤازرتهم الفشل معا لتفاديه في المرة المقبلة فيصبح بالصبر والسجاعة وقوة الاحتمال لمؤازرتهم الفشل معا لتفاديه في المرة المقبلة فيصبح ضغوطا شديدا لايقوى الطفل على مواجهتها فيختار بغير إرادة إنهاء حياته بالانتحار صتى يتفادى مواجهتهم والتعايش معهم في ثورتهم عليه .

ومن الضرورى أن يتمتع الطفل بطفولته، فيجب أن ننشىء أولادنا على أن الفشل فى نقطة لايعنى الفشل فى كل النقاط، فهو يمكن أن يصاحبه نجاحات فى مجالات أخرى، كذلك يجب أن نربى أولادنا على الضمير المرن المتسامح فأقسى شىء على الإنسان أن يخاصم نفسه، فخصام النفس معناه عدم تقبل الذات أو كرهها، وإذا كره الإنسان نفسه، يمكن بسهولة جدا إيذاؤها بالانتحار وإذا لم يقدم على الانتحار، فكيف لنا أن نتخيل ما يمكننا الحصول عليه من إنسان كاره لذاته . . كيف يفيد مجتمعه بعد ذلك إذا كان هو بداية يكره نفسه . . فهل سيحب مجتمعه ؟؟ يجب أن نعلم أولادنا أن يتسامحوا مع أنفسهم لتحقيق التوازن النفسي المطلوب لديهم . . كذلك يجب تعليمهم



الجرعات الدينية التى لاتضخم الإحساس بالذنب، وننشىء صغارنا على تعلم الدين التسامحى حتى لايصابوا بالذعر والفزع، وإذا كنا نعلمهم أن الله غفور رحيم، فكيف لا يكون الأهل كذلك فى كل الأحوال . . . ؟!!

أما الأسئلة الذي تطرح نفسها وبإلحاح فهى: هل آن الأوان أن نظلل أولادنا الصغار بمظلة الحب والتفاهم والأمان، والتسامح والاهتمام والرعاية، حتى لايبعد أطفالنا بأحاسيسهم بعيدا عنا، ليعيشوا حياة قاسية كلها اغتراب ووحدة وخوف وقلق؟؟

هل غابت قيم تربوية وخلقية وغابت اهتمامات الآباء بالتنشئة الدينية . . ؟ أم أن المسألة فيها أيضًا نوع من التقليد لما ينشر في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومايظهر في بعض الصحف والمجلات؟

وهل لسهولة وصول سلوكيات الغرب إلى منازلنا الآن عبر القنوات الفضائية دور في تعويد الأطفال التعرف على نماذج لاأخلاقية تتنافى مع الدين والأخلاق؟!



# المبحث السابع عشر

# المشكلات الخلصة بالاختلالات الخُلفية بين الابناء داخل الاسرة

تعددت فى الحياة الحديثة نتيجة لانتشار التقنيات المعاصرة، التى نقلت إلى الأبناء داخل الأسر فى شتى بقاع الأرض، أنماط سلوكية، جذبت العديد من الأبناء إلى اتباع أخلاقيات، كان من آثارها اضطرابات وسوء توافق فى الحياة الاجتماعية والأسرية.

والاختلالات الخُلقية تتمثل في السلوك الذي يوصف بخرق القانون الخُلقي السائد في المجتمع.

ومن الاختلالات الخُلقية التي تؤثر على الحياة الأسرية ما يأتي:

- ١ ـ الاستجابات المضادة والمناهضة للمجتمع.
  - ٢ ـ استجابات الانفصال عن المجتمع.
    - ٣ \_ الإدمان.
    - ٤ \_ الانحرافات الجنسية.

وفيما يلى السلوكيات الخاصة بكل من هذه الاختلالات الخُلقية:

## ١ - الاستجابات المضادة أو المناهضة للمجتمع:

الأفراد من هذا الصنف نجدهم فى خلاف دائم مع السلطات ولا يمكن الاعتماد عليهم وهم أفراد يعجزون عن الارتباط بالآخرين على أى درجة من العمق، ولهم عدة ملامح محدودة وتميز هذا النوع من اختلال الخُلق وحيث يتسم السلوك بالخصائص التالية:

- (أ) قلة النضج وانعدام روح المسئولية.
- (ب) سوء القدرة على الحكم وإدراك الأمور، والعجز عن الإفادة من الخبرات السابقة.
  - (جـ) العجز عن أرجاء المتعة، والإخلاص الظاهري، ولكن من غير عمق.



(د) الشعبور نحو الآخرين ضعيف إلى حبد ملحوظ، وقبلة الدافع إلى تنمية المواهب والمهارات.

(هـ) الاعتقاد الراسخ بأنهم في حصانة ومنعة من القوانين.

والسلوك الظاهر للشخص الذى من هذا الصنف يحسن مخالطة الناس، وهو جذاب يلتمس الناس لقاءه والتحدث إليه. وكثير من الناس ينخدعون فيه. لكنه عندما يُقترب منه أكثر يظهر قلة نضجه وسطحيته وعجزه المزمن عن أن ينجح في حياته، فيفقد بسرعة الانطباع الطيب الذي كان قد تركه بسهولة لدى الآخرين.

وهذا الشخص إذا واجهته بسوء سلوكه بدا عليه من الإخلاص الزائف والندم الظاهر ما يجدد الأمل ويحيى الثقة بين المهتمين به والمتشككين فيه.

# ٢ ـ استجابات الانفصال عن المجتمع:

هذا النوع من الأفراد شبيه فى جوهره بالفرد المضاد للمجتمع، فيما عدا أن له القدرة على أن يرتبط بجماعة من الجماعات ارتباطًا قائما على الولاء الشديد والإخلاص لها. ثم يتشكل سلوكه بعد ذلك بانتمائه لهذه الجماعة. وكثير منهم يفلحون فى تجنب الاصطدام بالقانون، ولكن بعضه يتوحد ويرتبط بعصابات الإجرام، ويتبنون قواعدها أو قوانينها. والشخص المنفصل عن المجتمع قد يرتبط بجماعات فردية، مثل (الخنافس)، أو جماعة متعاطى العقاقير المخدرة، ثم ينزلق إلى أسلوب حياة غير خُلقى بعزلة عن المجتمع الأغلبية أو المجتمع الشائع.

#### ٣ \_ الإدمان:

يحدث الإدمان في عالم الخمور والمسكرات والمخدرات والعقاقير المخدرة، وله آثاره ومضاعفاته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية، وتتحدد مخاطره بتنوع المادة والعقار المستخدم، والجرعات التي يتناولها المدمن وتأخير العلاج، وعدم وجود معينات الوقاية والرعاية الطبية والاجتماعية التي توقف التدهور الذي ينتاب المدمن.

وهذه الثقافة العقاقيرية اختلفت الآراء في ضررها، حيث الرأى الأعم في الحكم عليها أن الأفراد المتعاطين للعقاقير يظهرون بصورة غير طيبة، ويتمركزون حول ذواتهم، وهم مضطربون نفسيا ويختل سلوكهم، وليس ثمة مبرر صحى أو نفسى لكثرة وتداول وتعاطى هذه العقاقير.



وهناك اتجاهات لتفسير ظاهرة إدمان المخدرات والعقاقير المخدرة عن الواقع الغير منطقى والغير شرعى، وهى اتجاهات غير واقعية مقنعة، وتقحم الدين فى التمادى فى تعاطى العقاقير وتبرر أن المشاعر الدينية تزداد عند تناول العقاقير، والدين فى الواقع برىء من هذا، إذ هو وسيلة الإنسان إلى الاستقامة وإلى ربط الإنسان بواقعه الفعال وحياته اليومية التى تحمتاج إلى صفاء الذهن ونقاء النفس، والتى لا يتم وجودها فى وجود المغيبات الذهنية التى تحملها المسكرات والمخدرات والعقاقير المخدرة والاستخدام غير الطبى للعقاقير.

ومع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان، أظهرت نتائج دراسة \_ أجرتها الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الصحة في مصر \_ أن أصدقاء السوء هم من أهم أسباب انتشار المخدرات بين الأبناء.

إن علاقات الصداقة أو الزمالة أو الجيره مع الأقران المتقاربين في العمر قد تلعب دورًا خطيرًا في دفع الأبناء نحو الانحراف بأشكاله وعلى رأسها الإدمان وذلك طبقًا للنظرية المخالطة» التي وضعها العالم الأمريكي Suther Land والتي بمقتضاها نجد أن العلاقة التي تسود بين جماعات الأولاد ينتج عنها احترام القانون إذا غلب عليها الأفراد الأسهياء.

ولكن إذا كان فيهم من لديه ميل نحو الخروج على القانون والدين، فإنه يستطيع التأثير في الآخرين، وخاصة إذا كان يتمتع بشخصية قيادته قادرة على التأثير فيمن حوله خاصة إذا كان مَنْ حوله هامشيين ولديهم الاستعداد للانقياد أو الميل إلى التجربة والمغامرة

والسمات الشخصية للفرد المدمن تكون في صورة:

(أ) عدم النضج: حيث لا يستطيع الفرد الاعتماد على نفسه والاستقلال عن غيره وخاصة الأبوين ويفتقر إلى تكوين علاقات ثابتة وهادفة مع أفراد الأسرة.

(ب) الضعف الجنسى: حيث يعانى الضعف الجنسى والخجل الشديد من الجنس الآخر، أو قد يكون مصابا بالشذوذ الجنسى (الجنسية المثلية لكثرة تردده عملى حانات الخمور أو وجوده مع الذكور بصفة دائمة، وقد يكون المدمن ممن يخفى أفكاره الجنسية الشاذة بإفراطه فى تناول الخمر أو العقاقير المخدرة).

(جـ) التمركز حول الذات: حيث يكون سلوكه قائما على إشباع رغبته في الحال



وغير مستقر وغير صبور. وحمايته الزائدة وهو صغير تجعله باستمرار في حاجة إلى من يلجأ إليه واستمرار شعوره كطفل في شخصيته بعد كبره.

(د) عدم الاستقرار والعدوانية: حيث يشعر المدمن بالقلق الزائد عند عدم قدرته على التعبير عند الغضب، وقد يجد في الخمر ضالته أو في العقاقير المخدرة، كي يعبر عن غضبه بطبيعة عنيفة في بعض الأحيان.

(هـ) الاضطراب الزائد: حيث يكون المدمن قلقا ومتوتراً بـصورة زائدة، وحيث يلجأ إلى الخمور والمسكرات والعقاقير لتسكين القلق مما يؤدى إلى الإدمان.

وقد تبين أن الإدمان بين المراهقين من الأفيون ومشتقاته، ويرجع إلى أن الأفيون مادة فعالة في تسكين المشاعر الجنسية والعدوانية، التي يعاني منها الكثير من المراهقين نتيجة الرفاق والأصدقاء. كما تبين أن تعاطى العقاقير يرجع إلى زيادة القلق، وخاصة عند الإفراط في تناول الحشيش والمنومات والمنشطات والمهدئات والمستنشقات، كما تظهر عوارض نفسية أخرى عند المدمنين هي الاتكالية والاكتئاب.

وأهم ما يعنينا في مشكلات الشباب من ناحية الإدمان، الأعمار في فيئات المدمنين حيث:

(أ) تتراوح أعمار الذكور بين المدمنين في متوسطها في حدود الأربعينات (حوالي ٤٤ سنة).

(ب) بالنسبة للأحداث المنحرفين تسبين أن الخمر هي العقاقير المفضلة، ويستتشر التعاطي بصورة غير عادية في أعمار ١٣ ـ ١٩ سنة.

(جـ) من المعـروف أن علاج الإدمان في الأعمـار المبكرة ـ المراهقين والـشباب ـ أصعب بكثير من العلاج عند المتقدمين في أعمارهم.

أما من ناحية نوعية العقاقير، فقد وجد أن:

(أ) متوسطى الأعمار والمسنين: يتعاطون ويدمنون العقاقير التم يتم تعاطيها عن طريق الفم كالمنومات والمنشطات.

(ب) المراهقين والشباب: يُقبلون على تعاطى الأفيون ومشتقاته، كما ينتشر تعاطى الحشيش حيث يمثل العقار المفضل عند الشباب، بعد تجريب التبغ والخمر.

(جـ) البالغين ومتوسطى الأعمار: يُقبلون على تعاطى الحشيش، وينتشر تعاطيه بين نسبة كبيرة من شباب الجامعات في الدول الأجنبية.

#### \* مشكلات المهنة والعمل:

من مشكلات المهنة والعمل التى تواجه الشباب عدم وخود برامج حاصة بالتوجيه التعليمى ونقص الإرشاد المهنى، والتوجيه الحاطىء للآباء للتخصصات التى لا تناسب ميول الشباب وعدم وجود فرص كافية للعمل أو مناسبة أمام خريجى المعاهد العلمية أو المهنية. هذا بالإضافة إلى ما قد يواجهه بعض الشباب من نقص الخبرة والتدريب فى مجال العمل.

وفى الواقع أن مشكلات الشباب فى مجال العمل؛ تتركز فى عدم وجود بدائل للتوجيه المهنى، والتى تتناسب مع قدرات الشباب واستعداداتهم وعدم وجود معلومات كافية تمكنهم من الاختيار. وما يحدث فى غالب الأمر هو توزيع الشباب على فرص العمل دون الالتزام بستخصصهم. بل إنه من المشكلات الرئيسية ما يواجهه الشباب فى بيئة العمل بواقع يبعد كثيراً عما تلقوه من أهمية العمل والتفانى فى بذل الجهد. وقد يضطر الشباب إلى مجاراة المواقف السلبية تحت دعاوى الواقع، وحيث تعجز الوحدات الإدارية فى مجتمعنا العربى عن التخطيط والاستفادة من طاقات الشباب بسبب التعقيدات التى يتم بها كم وكيف العمل فى بلادنا العربية، وافتقار المناخ العلمى الذى يشجع على الابتكارية والتجديد فى العمل، وانتشار اتجاهات سلبية كالمجاملة أو الوساطة أو القرابة وكلها عوامل محبطة لطاقات الشباب وقدرته على الإنجاز.

والعائد الوطنى من العمالة \_ فى ضوء هذه الأوضاع \_ يُعتبر إهداراً للقوى البشرية وضياعاً للوقت والمال، فى زمى يحتاج إلى ترشيد العمل والإنتاج وإلى مسايرة التقدم العالمي .



# المبحث الثامن عشر الزوجة (الأم) العاملة وآثار العمل على العلافات الأسرية

تعمل المرأة دائما أيّا كان موقعها، ولكن يختلف هذا لعمل باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها. فالمرأة الريفية والمرأة الحضرية تسهمان في الإنعاش الاقتصادي لأسرتيهما، ولكن لكل منهما طريقتها الخاصة المميزة.

وقد أتاح المجتمع الصناعى الحديث والتقنية الحديثة للمرة الأولى الفرصة أمام المرأة للالتحاق بالعمل والمساواة بالرجل والحصول على أجر نظير هذا العمل. وبالتالى المشاركة الإيجابية في ميزانية الأسرة.

وتتأثر الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية بعمل الزوجة في العصر الحديث. وهناك أسئلة عديدة تظهر دائماً عندما تلتحق الزوجة بالعمل مثل: ما هي آثار عمل المرأة المتزوجة على تغير حال الأسرة؟ هل المتحاق الزوجة بالعمل يكون لتعاسة الأسرة واحتمال وقوع المطلاق بين الزوجين؟ هل يتعرض الأطفال الذين تعمل أمهم إلى الانحراف أو المشاكل الشخصية؟ وما هي طبيعة العلاقات الداخلية بين أفراد الأسرة التي تكون الأم فيها عاملة؟.

#### آثار عمل المرأة والعلاقات الأسرية،

يلاحظ أن غالبية الأسر التى تكون الزوجة فيها عاملة يرحبون بهذا العمل، ويعتبرونه مصدراً هاماً وأساسيًا فى زيادة دخل الأسرة، ورفع مستوى المعيشة فيها. وتؤكد معظم الأسر التى تعمل فيها الزوجات عدم وجود أى دليل على أن عمل الزوجة (الأم) يكون له أثر سيئ على الأطفال، أو على العلاقة بين الأم وأولادها. حيث إن الزوجات العاملات يلجأن إلى طرق متعددة لرعاية أطفالهن أثناء غيابهن فى العمل مثل الاستعانة بأم الزوجة أو حماتها أو خادمة أمينة أو إلحاق الطفل بإحدى دور الحضانة حتى يصل إلى السن التى تمكنه من الالتحاق بالمدرسة. وهذا ينطبق على الأسر فى الفئات المتعلمة التى تعيش فى المناطق الحضرية، أما الزوجات العاملات فى الفئات الفقيرة والريفية، فإن الدافع الأول لالتحاقهن بالعمل هو ظروفهن الاقتصادية المنخفضة، والحاجة الملحة إلى المساعدة فى إعالة أسرهن، وهن فى العادة لا يجدن أى إرضاء

للذات أو سعادة في عملهن، حيث إن الزوجات اللائي يقررن أن ذهابهن للعمل يكون لإرضاء الذات وتحقيق الشخصية ينحصرن في الفئة الحاصلة على درجة عالية من التعليم. أما مسألة مساواة المرأة بالرجل نتيجة التحاقها بالعمل، فلم تنظر إليها أسرة واحدة باعتبارها السبب الذي من أجله تلتحق الزوجات بالعمل ولكنها قد تكون عاملا جانبيا.

أى أن الحقيقة التى تستطيع البيانات الخاصة المتوافرة والتى تؤكدها البحوث أن العامل المادى هو السبب الرئيسى الذى يدفع الزوجات إلى الالتحاق بالعمل، حيث يبرز الأزواج الذين يوافقون على هذا الرأى بما يلى:

- (أ) المرأة العاملة قادرة عل تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب.
- (ب) المرأة العاملة أقدر على مساعدة زوجها في الإنفاق على الأسرة.
  - (جـ) إن عمل المرأة يساعد على رفع مستوى معيشة الأسرة.
    - (د) العمل حق لكل مواطن بما في ذلك المرأة.
      - (هـ) تعمل المرأة لتشغل وقت فراغها.
    - (و) عمل الزوجة ضمان لمستقبل الأسرة والأولاد.

وعموما فإن جميع الأزواج الذين يفضلون أن تعمل روجاتهم، تكون الزوجة في نظره قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب (وفي هذا تقدير كبير للزوجة العاملة) إلى جانب المشاركة الفعالة في نفقات الأسرة، وحتى لو كان في إمكان الزوج النهوض بجميع متطلبات أسرته، فإن عمل الزوجة يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة ويكون ضماناً لمستقبل الأسرة.

ويؤيد ذلك أن التغير التقنى، وما أتاحه من أدوات وإمكانيات، عاون الأسرة على التغلب فى الوقت والجهد فى إدارة الشئون المنزلية، الأمر الذى خلق ظروفا ملائمة لقيام المرأة بعمل مستقل عن عمل زوجها خارج المنزل. وهناك اعتقاد بأنه لو أتيحت للزوجات غير العاملات فى فئات الأسر المختلفة نفس الظروف التى أتيحت لمن يعملن، لما ترددن فى الإقبال على العمل، ومعنى هذا أن تغير الأسرة بتأثير التكنولوجيا وفى ظروف ملائمة سوف يؤدى إلى اتساع نطاق عمل المرأة ليصبح ظاهرة فى المجتمع، وإذا وسعنا مفهوم العمل ليشمل القيام بأى عمل إنتاجى أو له طبيعة اقتصادية من زاوية الأسرة، فإن كل الزوجات هن عاملات بالفعل.



#### موقف الأزواج من عمل الزوجة:

كان من الطبيعى استكمال لتحليل موقف الأزواج من عمل النوجة، أن نظن على وجه التحديد وعن طريق متغيرات متعددة الأسباب التي تكمن وراء عدم الترحيب بعمل الزوجة. وقد تبين أن السبب الرئيسي هو رغبة الزوج في أن تتفرغ الزوجة لرعاية الزوج والمنزل والأولاد، بينما يرى البعض أن حالتهم المالية طيبة ولا يحتاجون لمساعدة الزوجة المالية بالتحاقها بالعمل.

هذا، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من الأزواج الذين لا يرحبون بعمل الزوجة كانوا يعبرون عن موقف متميز يعبر عن موقف نظرى أو يبدون مجرد رأى، وخاصة أن زوجاتهم لسن من الخبرة أو ليس لديهن المؤهلات التي عن طريقها يُمكن أن يلتحقن بأعمال ملائمة من وجهة نظرهم، وربما اختلف الرأى لو كان الوضع غير ذلك. كما أن كثيرا من الأزواج ممن تعمل زوجاتهم بالفعل قد لا يوافقون من حيث «الرأى والمعتقد» بعمل الزوجة وإنما يخضعون للأمر الواقع أو لضغط ظروف المعيشة، أو بمعنى آخر يكشف كثير من الأزواج عن اتجاه محافظ واضح إزاء عمل الزوجة بصفة عامة.

هكذا يظهر مدى مقاومة الأزواج لنتائج التغير الاجتماعى والتقنى ونوع المعوقات التى يضعونها تبريراً لعدم ترحيبهم بعمل المرأة. ولكن تأثير التغير يظهر بوضوح فى مدى استجابة المرأة للتغير في صورة ترحيبها كزوجة بالعمل ورضاها عنه وتمسكها به. وخاصة في حالة حصول المرأة على مؤهل علمي مناسب.

وبالنسبة لهذه الفئة نستطيع أن نقول أن التغيرات الاجتماعية والتقنية أتاحت للمرأة أن تقوم بدور فعال في جميع مجالات العمل، حيث أظهرت كفاءة عالية، ويرجع ذلك إلى زيادة الاهتمام بتعليم المرأة وإعطائها فرصة مساوية للرجل. فقد حول عصر الصناعة أنظار الناس إلى العمل، فأصبحوا ينظرون إلى العمل على أنه نشاط ضرورى في حد ذاته لنمو الشخصية إلا أن عدم التحاق المرأة بالعمل، ما زال يعتبر شيئاً مقبولا (بعكس الرجال) لأنها إذا لم تعمل خارج المنزل، فيكفى أنها تقوم على رعاية شئون أسرتها. ومع ذلك فالعمل خارج المنزل أصبح جزءا هاماً في حياة كثير من الزوجات حتى لو تحملن إلى جانبه القيام بأعمال المنزل، وقد فتح التحاق المرأة بالعمل أمامها مجالات واسعة من النشاط الاجتماعي وأحدث تغييرات هامة في مكانتها في المجتمع.

وفى نفس الوقت حدثت تغييرات فى حياة الأسرة عندما زاد اضطلاع المرأة عستوليات كانت من قبل من مسئوليات الرجل. وبالرغم من التغيرات فى مركز المرأة



الذي صاحب التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية إلا أن ذلك لم يكن في صالحها على طول الخط.

#### مدى تمسك المرأة العاملة بالعمل:

يظهر بوضوح مدى تمسك المرأة (الزوجة) بالعمل وعدم ترحيبها بتركه، حتى لو لم يكن العمل من أجل عوامل اقتصادية، ذلك أن التغير الذى طرأ على المجتمع بوجه عام قد سوى بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية وأتاح لها فرصة متساوية للتعليم والعمل حتى أعلى مستوياته المتخصصة، قد جعل من الممكن للزوجة القادرة على العمل أن تطالب به تأكيداً لذاتها من ناحية، وتأكيداً لمساواتها بالرجل من ناحية أخرى . . وقد ساعدها على ذلك من غير شك ما طرحته التكنولوجيا المعاصرة من أدوات جعلت المرأة تتخفف من العمل المنزلي ولا تكون أسيرة له ، كما أن تنظيم الأسرة في بعض المجتمعات دعم مركز المرأة التي تتجاوب مع الرغبة في تقليل الإنجاب، وأسقط كثيراً من حجج الرجال في إنجاب عدد أكبر ، تلك الحجج التي كانت تجد آذاناً صاغية في عصر سيطر فيه نمط الأسرة الممتدة .

وخلاصة القول أن الأسرة النواة غير المنعزلة يمكن أن تكون سبباً في ازدياد عمل المرأة من حيث معدله، والذي يمكن أن يكون نتيجة لتعليم المرأة واشتغالها واستقلالها الاقتصادي.

ومن أجل التوفيق بين العمل في الخارج وأعباء الأسرة ورعاية الزوج والأطفال تلجأ الزوجات العاملات إلى وسائل متعددة، ولكن ذلك يختلف باختلاف الفئة التي تنتمى إليها الزوجة. وقد تبين أن غالبية الزوجات العاملات يلجأن إلى تنظيم الوقت بدقة والاستعانة بالخدم، واستخدام الأدوات المنزلية الحديثة، وإرسال الأولاد إلى دور الحضانة والمدارس، وقد ظهرت أهمية وضرورة الأدوات المنزلية الحديثة بشكل واضح كوسيلة رئيسية تساعد الزوجة في التوفيق بين الالتحاق بالعمل ورعاية شئون الأسرة. والملاحظة الهامة أن معظم الزوجات العاملات ينظرن إلى هذه الأدوات باعتبارها عاملاً رئيسياً، يمكنهن من التوفيق بين الحمل ورعاية شئون الأسرة، إلا أن هذه الأدوات مازالت غير متوافرة عند كثير من الأسر لارتفاع أسعارها وانخفاض المستوى الاقتصادي الأسرة.

#### نتائج عمل الزوجة ومركزها في الأسرة:

نستطيع أن نصل إلى النتائج التالية بالنسبة لعمل الزوجة ومركزها في الأسرة:

ا ـ أن الزوجة كامرأة قد أتيح لها نظريًّا وعمليًّا أن تتعلم وأن تعمل وأن تستقل اقتصاديًّا، وأن تتمسك بعملها وأن تشارك في مسئولية رعاية الأسرة داخليًّا وخارجيًّا. وما أتاحته الأدوات التكنولوجية من إمكانيات، استطاعت المرأة عن طريقها أن تجد من الوقت ما تستغله إما في نشاط إنتاجي داخل الأسرة أو عمل له طابع اقتصادي خارجها. ومع أن نسبة الزوجات العاملات ما زالت نسبة ضئيلة بالقياس إلى مجموع الزوجات في المجتمع، فإن هؤلاء يعملن بصورة أو بأخرى وزادت مسئولياتهن داخل المنزل بشكل لم يكن موجوداً في الأسرة الممتدة.

Y \_ كان من المتوقع نتيجة إقبال بعض الأسر على تنظيم النسل واستخدام الأدوات التقنية واشتغال الزوجة، أن تتناقص مسئولية المرأة داخل الأسرة وخاصة فيما يتعلق بالشئون المنزلية، حيث كان شائعاً أن المرأة المعاملة تصرف من الوقت والجهد على حساب رعايتها للوحدة الأسرية. ولكن تبين أن الزوجة ما زالت تحمل مسئولية إدارة المنزل إلى جانب تحمل مسئولية الوظيفة، كما تشرف في نفس الوقت على رعاية الأطفال ومراقبة سلوكهم، فكأن عمل المرأة في هذه الحالة لم يقلل أو ينقص من المسئوليات التقليدية التي كانت تضطلع بها الزوجة في تاريخ الأسرة الإنسانية.

٣ ـ لا نستطيع أن ننكر أن العلاقات الأسرية في الأسرة التي تعمل فيها الزوجة غد تأثرت بعمق، وإن كانت نتائج ذلك تختلف من فئة لأخرى، ويعكس هذا الاختلاف المستويات الاقتصادية والثقافية والميول، ومن أبرز جوانب التأثر ذلك الصراع الظاهر أو المستتر بين الزوج والزوجة على السيادة والميزانية والادخار ومعاملة الأطفال والصلة بالنسق القرابي وتمضية وقت الفراغ وغير ذلك من المسائل التي طرحها وأفزها التغير الاجتماعي بوجه عام، ومن المتوقع ازدياد هذه المؤثرات على العلاقات الأسرية، ولكن ليس إلى الدرجة التي تسبب انهيار الأسرة، كما تميل إلى تأكيد ذلك النظريات ذات الطابع التشاؤمي.

٤ ـ ومع أن وسائل التقنية الحديثة، قد أتاحبت للمرأة وخاصة المتعلمة، فرضاً عديدة للعمل وقضاء وقت الفراغ بصورة متنوعة، إلا أنه من غير شك، ونظراً لعدم ارتياح الرجال إلى أى تخفف من جانب المرأة من حيث مسئولياتها كامرأة وكزوجة، فإن العبء الملقى على الزوجة في هذه الحالة أصبح عبئاً مضاعفاً، مما يسبب لكثير من الزوجات الإرهاق والإحساس الدائم بالتعب، وربما فيقدان الصفات المميزة للأنوثة التى يُفضلها الرجال نتيجة لتعرضها لما يطلق عليه صراع الأدوار.







# المبحث التاسع عشر

# المسنون ومشكاك الشيخوخة مع الأسرة في المجنمع المعاصر

لا تخلو أسرة وخاصة فى المجتمعات الإسلامية والعربية إلا وفيها من المسنين ومن الشيوخ من الأجداد من الذكور والإناث، وما يترتب على ذلك من علاقات بين الأبناء والأحفاد، مع من يحتاجون من المسنين إلى رعاية دائمة وتواصل فى تقديم الخدمات التى تقدم لهم طواعية أو كراهية، رغم ما يكفل ديننا الحنيف من الاهتمام التام بهم، كلما تقدمت أعمارهم.

#### مشكلات المسنين والشيوخ،

عثل مشكلة المسنين في المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، أبرز المشكلات الاجتماعي التي العاصر، نتيجة لعمليات التغير الاجتماعي التي تواجه المجتمعات أيًّا كان نسقها أو تحضرها.

وقد أسهمت عوامل كثيرة فى زيادة عدد مشاكل المسنين فى العالم المعاصر، نظراً لتحسين الشروط الصحية وازدياد معدلات العمل المتوسط فى معظم المجتمعات نتيجة عمليات التغير الاجتماعى التى طرأت على المجتمعات، وما رافق ذلك من التطور الصناعى والتقنى، وما تبع ذلك من تغير نمط معيشة الناس، وحيث أصبح المسن يجد نفسه أحياناً وحيداً بعد زواج الأبناء وتكوينهم أسراً مستقلة.

ولقد كان نتاج هذا التصور آثاراً نفسية واجتماعية على المسنين، حيث يفتقد البعض منهم أولاده في الوقت الذين هم يحتاجون إليه، ليس فقط من حيث الاجتياج المادي من طعام وشراب وكساء، بل كذلك من الناحية النفسية، وحيث الحاجة العامة من قبل المسنين للرعاية الاجتماعية من قبل الأبناء، والشعور بالأمن والاطمئنان والانتماء والتقدير والاحترام، وحيث تزداد الحاجة إلى هذه المشاعر عند التقدم في العمر بدلاً من الشعور بالنبذ.

ونعرض فيما يلى بعض المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية للشيخوخة، والتى تحتاج إلى رعايـة القائمين على شئون الشيوخ والمسنين، داخل الأسرة من الأبناء والأحفاد أو من المسئولين في المجتمع.

#### المشكلات الصحية:

نتيجة للتغيرات العضوية وما يصاحبها من تغيرات حيوية ووظيفية عند الشيوخ والمسنين، نجد أن المشكلات الصحية التي يعاني منها الشيوخ تصل إلى ضعف أو ثلاث مرات حجم المشكلات الاجتماعية لهم. وبطبيعة الحال تلقى هذه المشكلات عبئاً على الأجهزة والأفراد الذين يعايشون المشكلات الصحية بوجه عام.

ومن المظاهر العامة للمشكلات الصحية للشيخوخة ما يأتى:

١ ـ لا يصاب الشيوخ بمرض واحد، بل إن أجسامهم تصاب بعدة أمراض في نفس الوقت.

٢ \_ قد يُصاب الشيوخ بأمراض ليس لها أعراض.

٣ ـ ترتفع نسبة الإصابة بالأورام الخبيشة بين الشيوخ. وفي دراسات إحصائية عن أسباب الوفاة عند الشيوخ، وجد أن مسببات الوفاة ما يمثل النسب التالية:

- ٣٠٪ نتيجة لأمراض القلب والدورة الدموية.
  - · ٣٪ نتيجة للأورام الخبيثة .
  - ٤٠٪ نتيجة لباقى الأمراض مجتمعة.

### المشكلات الأسرية:

نتيجة للتطور الحضارى القائم فى مختلف المجتمعات فقدت الأسرة مكانتها بين أفرادها، وصاحب ذلك مشكلات عاطفية ومادية وعلاجية، وخاصة مع كبار السن الذين يتباعد أبناؤهم عنهم مما تكون له آثاره السلبية على الحياة النفسية والاجتماعية للمسنين. . فمن المشكلات والمتاعب والضغوط التى يواجهها الشيوخ والمسنون، نتيجة للعلاقات الأسرية التى لا تكون فى مسارها الطبيعى:

- ١ ـ الشعور بالفراغ والوحدة، وخاصة عند أحد الزوجين المسنين.
  - ٢ ـ القلق بسبب التحول في المكانة الاجتماعية داخل الأسرة.
- ٣ ــ رتابة الحياة، وخاصة عند التوقف عن العمل أو انكماش الأعباء المنزلية أو
   الأسرية.
  - ٤ ـ الحساسية الناجمة عن الشعور بافتقاد اهتمام الأهل والأقارب.
    - ٥ \_ المشكلات النفسية التي قد تتحول إلى حالات مرضية.
      - ٦ ـ المشكلات الصحية أو المادية.



#### المشكلات الجنسية:

فى حال بقاء الزوجين معاً فى مرحلة الشيخوخة قد يكون هناك عنَّة أو نقص فى Sexual المقدرة الجنسية أو ما يُعرف بالنفور الجَنسى Aversion أو الاهتمام الجنسى، وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية.

بل قد تكون هناك فروق فى السن والحاجات الجنسية بين الزوجين، اللذين يكون أحدهما فى الشيخوخة، والآخر ما زال فى مرحلة الرشد أو السباب، أو عند حدوث الترمل أوالطلاق أو العنوسة، وحيث يتبع ذلك الكبت والرغبة الجنسية الشديدة، أو اللجوء إلى بدائل قد تضفى المتاعب العضوية والنفسية.

وفى حال الزواج من جديد، قد يصر الشيوخ على الزواج من زوجات أصغر سنًا، وقد يسبب ذلك مشكلات عدم التوافق النفسى والاجتماعى والجنسى إن عاجلا أو آحلاً.

وقد تسبب المشكلات الجنسية مشكلات وتغيرات انفعالية وعاطفية نتيجة لضعف الطاقة الجنسية أو التشبث بها، إذ قد يتصابى الشيخ عندما يتزوج من فياة تصغره في العمر، وإذا ما ضعف جنسيا قد يلقى اللوم عليها ويبدأ في الشكوك والأوهام.

وقد تكون هناك العجوز المتصابية، وحيث يكون هناك بعض المتقدمين في العمر من الذكور والإناث، ممن يأتون سلوكاً لا يستحسن، ولا يوقرون شيبهم، نتيجة لما يعرف بالشيخوخة الصبية Agerasi .

وقد ظهر مؤخرا علاجات في مجال الطب، وهي علاجات مؤقتة أو وقتيه تكلف البعض الكثير اقتصاديا وصحيا مثل الحبوب التي يطلق عليها «فياجرا» وقد لجأ إليها الكثير من المسنين.

#### مشكلات التقاعد:

حيث كان هناك العمل والمكانة الاجتماعية وتقدير الذات والقوة والعلاقات الاجتماعية مع الرؤساء والمروسين. وبعد أن كان الفرد ملء السمع والبصر، يصبح متقاعداً بلا عمل أو كيان اجتماعي.

والتقاعد المفاجئ، يُوجد الفراغ والملل، حيث لا تتوافر فرص العمل وتضعف المكانة الاجتماعية، وقد يلجأ الشيوخ إلى التجوال في الشوارع دون هدف محدد، أو الجلوس على قارعة الطريق ينظر للغادى والرائح، أو الجلوس على المقاهي وتمضية الوقت في لعب النرد والنميمة عند البعض.

وقد يتسبب نقص الدخل الشعور بالضيق والقلق الدائب وعدم تقدير الذات بل



تحقير الذات (ذل النفس) Self لذلك من الناحية Abasement النفسية، لا تمثل مشكلة التقاعد عن العمل فقيط، بل تمثل مسكلة عضوية نفسية، حيث يصاحبها في الأعم التوتر والقلق والخوف، بل قد يترتب عنها الانهيار العصبي، وحيث يبدو التقاعد وكأنه «تقاعد عن الحياة» وقد يحكم الشيخ على نفسه بالانعزال التام وعلى أنه طريقه إلى النهاية والممات.

والواقع أن التقاعــد يُعتبر من الشكلات التي أوجدها الإنسان. إذ

إن التقاعد قد يؤدى إلى البطالة، رغم أن الشيخ ما زال قادراً على العمل، وإذا آراد الشيخ العمل بعد التقاعد فإنه قد يواجه بعض المشكلات، إذ إن فرص العمل المناسبة والمتاحة أقل، كما أن جهات العمل ترغب في قيادة الشباب نتيجة أن الاتجاه السائد أن الشيوخ أقل إنتاجية، وأكثر عُرضة للحوادث مما يرفع معدل المخاطر والخسارة في العمل، هذا بالإضافة إلى أن التقدم العلمي المتكنولوجي المعاصر، يجعل من الشيوخ فريقاً متخلفاً من النواحي الفنية والتكنولوجية عن التقدم العلمي المعاصر.

ومما يزيد من مشكلة التقاعد، أن من مضاعفاته الانهيار العصبي، وخاصة إذا فرضت على الشيخ بعد التقاعد الفجائي، أسلوباً جديداً من السلوك لم يألفه من قبل، ولا يجد في نفسه المرونة الكافية لسرعة التوافق معه، وخاصة إذ لم تتح فرص الاستعداد لهذا التغيير. أو أن التغيير تم فجاة، أو إذا أشعره الناس بأنه قد أصبح لا فائدة منه بعد أن كان نفعه ظاهراً لكل الناس.

### مشكلات وقت الفراغ:

يترتب على عدم وجود ما يشغل الوقت الضائع عن الشيوخ أو العمل المناسب أو التقاعد وفقدان العصل أو فقدان الرفقة Mates أو عدم القدرة على اختيار قرائن جدد Mate Choice أو تقلص الدور الاجتماعي Social Role في الحياة الأسرية والاجتماعية، أو عدم القدرة على استغلال الطاقة والاهتمامات، يترتب على هذا كله مشكلات تؤثر على الحياة النفسية والاجتماعية عند الشيوخ والمسنين.



### مشكلات الشيخوخة المبكرة عند النساء:

يُعتبر سن اليأس بـداية الشيخوخة عند النساء عندما يبـدأ انقطاع الدورة الشهرية، حيث يعتبر نشاط المبيضين من دلائل سن الشباب عند المرأة.

ويتراوح سن اليأس فى الأعمار ما بين ٤٥ ـ ٥٠ سنة. وانقطاع الطمث يتم فجمائيًا أو تدريجيًا. ومن الناحية الفسيولوجية ناجم عن عجز المبيضين عن إفراز الهرمونات الخاصة بهما.

وهناك فروق فردية فى التكيف والتوائم، وتقبل الظروف الجديدة، والتكيف فى سن اليأس: فمن حيث كانت الوظيفة الطبيعية للمرأة فى الحياة هى الإنجاب، فإن توقفه يُحدث التوتر والضيق وعدم تقدير الذات عند بعض النساء، وفى هذا ما يُسبب عدم احترامها لذاتها وفقدان الثقة فى الذات عصية أو عاطفية.

وهناك مجموعة أخرى من النساء تعانى من هزة عاطفية وقلق نفسى مصحوب بأرق وسهاد وارتعاش فى الأطراف. كما تشكو عامة النساء فى تلك الفترة، من إحساس بالسخونة واحمرار الوجه مع عرق بارد على الجبهة، كملهأن البعض قد تصاب باكتئاب شديد يُفضى عند البعض بالإقدام على الانتحار.

وقد تعانى البعض من النساء، من زيادة ظاهرة فى الوزن بدرجة كبيرة وتصاحب هذه البدانة التهابات مزمنة بالمفاصل. ورجما بفقدان القدرة على الحركة من فرط الألم، فى حين أن العظام تبدو وقد نفدت الكثير من الكالسيوم فى أوائل سن اليأس كما يظهر بعض الشعر الغامق على الذقن وحول الشفاه.

وقد تشكو الكثرة من النساء من حكة جلدية وهرش في الأجزاء الظاهرة من الأعضاء التناسلية، وبعضهن تقاسى من جفاف في الغشاء

المخاطي للمهبل مصحوبا بألم في التبول ونزول بعض الإفرازات.



والمريضات اللائى يعانين من سن اليأس بصورة غير طبيعية، يمكن إعطاؤهن بعض المهدئات للتخلص من الاكتئاب ولإبعادهن عن المضاعفات العصبية واللجوء إلى الاستشارات الطبية النفسية.

ومن الناحية الطبية يمكن الاستعانة بخلاصة المبيض لعلاج التغير في هرمونات الجسم، لكن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية في بعض الحالات.

كما يمكن أيضا علاج السمنة بالإقلال من الطعام ما أمكن وتنظيم مواعيد الأكل.

#### إدمان المخدرات والعقاقير المخدرة،

سلوك الإدمان قد يبدأ في الأعمار المبكرة، في المراهقة والرشد والشباب وقد يمتد بذلك سلوك الإدمان إلى المتقدمين في أعمارهم، وخاصة في الأعمار المبكرة من فئات المسنين، وحيث يُمثل الإفراط في شرب المسكرات سبباً جوهريًّا في استمرار تعاطى المسكرات، وخاصة بين الأرامل من كلا الجنسين أو المطلقين، أو الذين يشعرون بالعزلة الاجتماعية.

والإفراط والمغالاة في شرب المسكرات أو تناول المخدرات أو العقاقير المخدرة، غالبًا ما يؤدى إلى اختلالات عضوية ووظيفية وحيوية وقد يصاحبه زملات عصبية مخية حادة، تزداد بزيادة القصور البدني، الأمر الذي يحتاج إلى إيداع المسن في مستشفى خاص أو تحت العلاج الطبي والذي قد يحتاج إلى زمن طويل، والعلاج الخاص بإدمان الكحوليات يرتبط بالظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمدمن، الأمر الذي يجعل مسار العلاج يتوقف على معاونة المريض مع هيئة العلاج لمساعدته على تعديل سلوكه، وحل مشكلاته الشخصية البيئية.

وقد يكون الإدمان على العقاقير المخدرة مثل المنومات والتي قد تستخدم لتخفيف الآلام المرضية المزمنة.

أو قد يكون الإدمان على المقويات، والتى قد تحدث مضاعفات عند كبار السن، إذ إنها غالباً ما تحتوى على كحوليات أو عقاقير مخدرة.

مما سبق أوردنا بعض المشكلات النفسية والاجتماعية للشيخوخة، وهي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، كما أنها لا تختص بجنس دون آخر.

ومن المعروف أن هذه المشكلات يتبعلها في بعض الأحوال اضطرابات واختلالات ذهانية وعصابية.



# المبحث العشرون

# بحائل الأمهاذ والمربياذ والأثار على الحياة الأسرية

تربية ونماء الصغار ـ هى مسئولية الوالدين بصفة عامة ومسئولية الأم بصفة خاصة ـ ومن المفروض ألا توكل هذه المسئولية لأفراد من خارج الأسرة، حيث تبين أن الطفل في عمر ٣ ـ ٥ سنوات يعانى من أضرار كثيرة، إذا قامت الأم بترك رعايته بين أقاربائها وأقرباء زوجها أو بين يدى المربيات والخادمات، وخاصة إذا كانت المربية أجنبية، ومن ثم فهى لا تتعامل مع الطفل بلغته أو لا تدين بالدين الحنيف، ومن هنا تظهر مشاكل لا حصر لها في تربية ونماء الصغير.

#### مرحلة الطفولة المبكرة ومسئولية الأم،

درس عدد من الباحثين تأثير الافتقار إلى رعاية الأم على أطفال المؤسسات، وتبين أن الطفل يتأثر في الأسابيع الأولى من ميلاده تبدو آثار سيئة عندما ينفصل عن الأم.

والطفل الذي لا يحس بالأمن بل يفتقده، لا يستشعر رعاية الأم وحنوها له، بل قد يسىء تفسير الأحداث من حوله.

فالسنوات الخمس الأولى من الطفولة المبكرة فى حياة الطفل، هى مسئولية الأم وحدها وليست مسئولية بدائل الأمهات أو المربيات أو الخادمات. ويجب على الأم حتى فى حال عملها أن تنظم حياتها، بحيث تكون مسئولية كاملة عن صغيرها.

ورعاية الأمومة في بداية الطفولة، بل في مرحلة الطفولة المبكرة تُعد من أسس الصحة النفسية. لذلك فإنه يجب المحافظة على الطفولة، من خلال قناعة الأم ومسئوليتها بأمانة ورعاية لصغارها. وانفصال الأم لمدة طويلة عن صغيرها، وإن عهدت به إلى أمها أو أم زوجها أو إلى ابنتها الكبرى، أو إلى مربية أو خادمة، خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، يُعتبر من أهم الأسباب في تكوين شخصيته. وفي إحساسه ببعد الأم عنه، وقرب بدائل الأمهات أو المربيات أو الخادمات في حياة الطفل.



#### المربيات وآثار تعاملهن مع الصغار،

ازدادت الرغبة فى السنوات الأخيرة فى استقدام المربيات والخادمات والعاملين فى البيوت كسائقين لأبناء الأسرة. وترتب على ذلك مشكلات عديدة كان لها آثارها السلبية فى المجتمع العربى بصفة عامة.

وحتى نتبين دور الأسرة فى المجتمع الحديث، علينا أن نولى هذا الموضوع اهتمامنا من خلال ما نؤكده من اعتبار البيئة المنزلية عاملاً هاماً فى تربية الطفل وتلقينه قيم المجتمع والقيم العادية وإكسابه أنماط رد الفعل التى يرضى عنها المجتمع، فالأسرة عامل رئيسى فى جنوح الأحداث وهى أساس المجتمع وتؤدى وظائفها الحيوية التى تكفل استمرار المجتمع فهى تقوم بإشباع الدافع الجنسى لدى الأفراد كما تهوم بإنجاب وتنشئة الأعضاء الجدد بالمجتمع وإشباع حاجة الأفراد إلى الأمن والطمأنينة. فالأسرة هى الخلية الأولى للجميع فمسئوليتها إذن مسئولية كبيرة.

كما أن تطور المجتمع اقتصاديا واجتماعيًّا في كثير من المجتمعات العربية، أدى إلى تغير بعض البنى الاجتماعية في المجتمع. فقد أدى التطور الاقتصادى البحريني إلى تغير نسبى في طريقة الحياة في الوقت الحاضر فأدى بدوره إلى التقليل من دور الأسرة نحو الأبناء. فالتطور الاقتصادى المحلى في الدول العربية أدى إلى زيادة متطلبات الحياة، كما أن النهضة التعليمية في البلاد ودخول المرأة بأعداد كبيرة في سوق العمل ومشاركتها جنباً إلى جنب مع الرجل، أدى إلى الحاجة إلى رعاية الأطفال بالنسبة للأمهات العاملات، إذ تعذر قيام الأقارب بذلك بالإضافة إلى قصور خدمات رعاية الطفولة.

والمتابع للإحصائيات على مدى دخول المرأة العربية لكثير من الميادين التى كانت وما زالت لدى البعض من دول المنطقة بعيدة المتحقيق، يرى أنه من الطبيعى أن يكون لهذه الظاهرة آثارها العميقة في تغيير وتطوير المركز الاجتماعي لها وأدوارها ووظائفها في المجتمع، كما كانت لها آثارها على العلاقات الاجتماعية التي تربطها بمختلف النشاطات التي تقوم بها. وقد ترتب على هذه الظاهرة ترك المرأة بيتها وأطفالها مستعينة بالمربية لكي تقوم بتوفير الخدمة والرعاية للبيت والأبناء أثناء ساعات العمل الرسمي الذي تتغيب فيه ربة الأسرة عن البيت.

ولا يُعتبر هذا هو السبب الوحيد فهناك أسباب أخرى أقل وضوحا وأقل أهمية فى ذلك لربة البيت والمرأة العاملة وكبر حجم الأسرة (كثرة عدد الأفراد). وقبل إيضاح تأثير المربية على كل من الأسر والأطفال يتحتم تقديم تعريف دقيق للمربية بصفة عامة.



فالمربية هي التي تقوم برعاية الجيل الجديد وإعطائه الحب والحنان وتغرس فيه قيما دينية ومجتمعية وتبنى فيه حب الوطن والانتماء إليه.

وفى بعض الدول العربية، توجد مربية أو خادمة لكل أسرتين ونصف، وهذه مسألة لا يمكن تجاهلها بأى حال من الأحوال، لأنها تتزايد يوماً بعد يوم وتتزايد معها آثارها السلبية على المجتمع الإسلامي والعربي. وهذا من شأنه أن يؤثر في وظائف الأسرة، وبخاصة في وظائفها الخُلقية والدينية وطبيعة التنشئة الاجتماعية والثقافية بصفة عامة.

#### أشرالربيات على لغة الأطفال وثقافتهم:

لو أخدنا اللغة كمثال نجد أن الكثير من الدراسات في كل من علم المنفس التعليمي والارتقائي، قد أثبت أن كلا من لهجة الأب والأم تؤثر في مفردات الأولاد وشكل الجمل وتركيبها. فإذا عهد لمربية أجنبية أيًّا كانت جنسيتها بتربية طفل منذ نعومة أظافره، فسوف يكون مردود هذا تغيير اللسان العربي والفكر العربي، وهما من ركائز وإبداع الشخصية العربية. ونحن في أشد الحاجة إلى تقويتها وتنميتها بدلاً من إضعافها وتفتيتها، خاصة ونحن في هذا العصر الذي أصبحنا فيه مقلدين للثقافة الأوربية وتتبع خصائصها الواهنة، وترك خصائصها العلمية القوية، إذ إن الحصيلة اللغوية للطفل تتأثر بللحيط الذي تنتقل إليه من خلاله، فطول فترة جلوسه مع المربية أو الخادمة ونتيجة عنايته به، يلتقط عن طريقها ألفاظها ولغتها، بل وحتى ثقافتها عن طريق الأغاني التي تسمعها له، والقصص التي تحكيها له كل هذا يكون على حساب لغتها العربية.

بالإضافة إلى ذلك تحاول بعض المربيات التكلم باللغة العربية بأسلوبهن الخاص، ونتيجة لاختلاف الألمفاظ واللكنة، فإنها تعطيم لغة ركيكة أبعد ما تكون عن الملغة العربية، أما اللغة الإنجليزية فإنها تنقلها له بمفردات مشوهة، لا تعبر عن معانيها، وضحلة وغير متقيدة بقواعد اللغة.

هذا، وإن وجود المربية الأجنبية التى لا تجيد التواصل باللغة العربية، يشكل عائقاً في سبيل النمو اللغوى عند الطفل، وفي سبيل نموه الفكرى والاجتماعي عن طريق لغته القومية. هذا بالإضافة إلى محاكاة الطفل لها في مفردات لغتها وبناء جملها وفي هذا ما فيه من فرض قيود على النمو الفكرى للأطفال، وتقييد ألسنتهم وتعجيزهم عن التفاعل بلغتهم القومية، التي هي جزء جوهرى من بناء الشخصية وتكاملها وتفجير طاقاتها الكامنة وتحقيق الطفل لذاته.



ونتيجة لما لهذه المحيطات من خصائص تتميز بها نتيجة ثقافتها وخلفيتها الاجتماعية، فإن هذا يتضح من شخصيتها ومن معاملتها للطفل، وبين ما توصله له من قيم ومبادىء وعادات تختلف اختلافا كبيراً عن ثقافة ذويه. وهنا يعيش الطفل في متناقضين بين ثقافة أهله وثقافة مربيته، وغالباً ما يميل إلى مربيته لإحساسه بقربها منه، وهذا يوقعه في مآزق نفسية، ويولد لديه ألوان شتى من الصراع والاضطراب والحيرة، خاصة فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية والقيم الخُلقية والمعايير الاجتماعية.

#### أثر المرييات على القيم عند الأطفال:

فالأسرة هي الـوسيط الأساسي في تكويـن شخصية الفـرد ونشأة هويته، ففـيها يكتسـب الطفل القيم والأفكـار والعادات والاتجاهات وأسـاليب التعامل والـتواصل مع الآخرين، وفيها يتحول الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي له شخصيته.

وليس هناك من شك في أن الأم لها الدور البارز في تكوين هوية الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، عن طريق المعايير والقواعد التي يكونها الطفل من خلال مخالطته لها، وما ينتشر به من خلال هذه المخالطة من معتقدات وقيم وعادات ومفردات ونماذج لغوية. فالأم إذن هي النموذج الأساسي الذي يؤثر في الطفل.

لذا فإن استخدام المربية الأجنبية وقيامها بالوظيفة التى تقوم بها الأم فى تنشئة أطفالها يسمكن أن يحدث آثاراً سيئة فى تصور الطفل لذاته، وفى تصوره لأمه وأبيه، وفى تصوره للآخرين فى المجتمع. وقد يفقد الأبناء احترامهم لآبائهم وأمهاتهم، ولذلك فإن مكانة الوالدين فى نظر الطفل تنشأ من قيام كل منهما بوظائف الرعاية والحماية والضبط الاجتماعى. ولذا فإن تفويض الوالدين لمهمة التنشئة الغربية يُغير من نظرة الأبناء لهم.

ومن زاوية أخرى فقد يؤدى استخدام المربية من قبل الآباء لرعاية الأبناء إلى اتجاهات سلبية نحو الأبناء، تتسم بالإهمال والملامبالاة وعدم التعامل معهم إلا بالعنف والسيطرة. وهذا كله يُفقد الطفل توازنه النفسى ويجعله يشعر بالضياع فقد يؤدى طول فترة احتكاك الطفل بالمربية إلى «عملية التمثيل» وهى إحدى العمليات الإنشائية، حيث يتمثل في طباعها بفضل التكيف، فيقبل ثقافتها وينكر ثقافته التى تربى عليها، إذا كان في سن تسمح له بأخذ فكرة ولو بسيطة عن مجتمعه وتقاليده مع تعارض ثقافتها نوعاً وكيفًا. أو قد يتعرض لعملية «المحو الثقافي» وهي عملية إنشائية أيضاً عندما يتخلص وكيفًا. أو قد يتعرض لعملية «المحو الثقافي» وهي عملية إنشائية أيضاً عندما يتخلص الطفل من ثقافته التي لا يكون قد تعرف عليها إلا بصورة بسيطة قد تكون نتيجة انشغال والمدته عنه بالإضافة إلى قربه من مربيته الغريبة عن مجتمعه، فيمتص بذلك المثقافة المجديدة . . . وهي ثقافة المربية .



# الفصل السادس

# الاسرالمسيبة للمرض النفسى



#### تمهيد:

من المعروف أن السوية ابتعاد عن المرض بدرجة أو بأخرى. وكما هو معروف فإن سواء الأفراد يتوزع توزيعاً طبيعيًا، وكذلك فإن سواء الأسر يتوزع طبيعيًا أو اعتداليًّا، بحيث تبدو أغلب الأسر في الوسط وينخفض عددها عند أطراف المنحنى.

وليس هناك خط فاصل واضح محدد بين الأسر التي تعتبر سوية والأسر التي نعتبرها غير سوية.

#### ويحتوى هذا الفصل على:

المبحث الحادى والعشرون: اضطرابات مناخ الأسرة.

المبحث الثاني والعشرون: عمليات لا سوية في الأسرة.

# المبحث الحادى والعشرون اضطرابلك منلخ الأسرة

يضطرب مناخ الأسرة، أو يصبح مناخاً غير سوى تتيجة لعدد من الأسباب منها المعاملة التشيؤية للفرد، وممارسة الـوالدين للحب الزائف لطفلهما، ووصول الأسرة إلى النمط المنصهر أو المدمج بالإضافة إلى جمود الأدوار لبعض أفراد الأسرة.

#### المعاملة التشيؤية للفرد (اللا أنسنة)؛

ينظر الأب والأم أحيانا إلى كل ابن كشىء، وتكون معاملة الفرد من قبلهم كشىء مجرد من خصائصه، والنظر إلى الطفل كأداة لتحقيق أهداف وليس كفاية فى ذاته. وهنا نقول أن الوالدين يمارسون معاملة تشيؤية للطفل أو يمارسون لا أنسنة Dehumanizing وكثيراً ما يكون التملك Possession وراء هذا التوجمه فى العلاقة بين الوالد والابن. فالشخص الذى ينظر إلى ابنه أو ابنته كشىء يمتلكه كأنه ينظر إليه نظرة مشيئة، وقد يبدو ذلك فى نظره بعمض الأزواج لزوجاتهم أيضا وليس فقط فى نظرة الآباء نحو الأبناء، بحيث تطغى الروح التملكية فى العلاقات ويبررون ذلك بالحب.

إن هذا يقترب مما يوضحه أصحاب التحليل النفسى تحت النرجسية Narcissism والأمر هنا حب إلى حد التملك. فيشعر المحب إلى الابن كأنه شيء تابع له بل هو جزء منه. فيعيد الوالد أو الوالدة صياغة نفسه وحياته من خلال ابنه، ويسقط ذاته على الابن لدرجة أنه يعجب بخصائصه الطفولية Childlike والطفل يكون صريعا لهذا، ولا يعود يشعر أو يفكر لنفسه وإنما لحساب أبيه أو أمه، فهو يجاهد ويبذل قصارى جهده لتحقق أهدافهما وفعل ما يحباه أو يسرغباه وليس ما يريده هو لأنه فقد قدرته على معرفة ما يريد، فهو يعرف فقط ما يريده والداه، وربما يقضى هذا الابن حياته كلها في محاولات لإشباع رغبات والديه وأحلامهما.

وفى حالة الزوجات ربما نجد زوجة اقتربت من الأربعينيات ما زالت تقوم بدور الفتاة الصغيرة مع زوجها بسبب أن هذا السلوك كان ناجحا فى جلب السرور إلى والدها عندما كانت طفلة فى السادسة أو العاشرة.



#### الحب الزائف للطفل:

فى بعض الأحيان ينقص الوالدين أو أحدهما حاجات نفسية أو تكون غير مشبعة ما يؤدى إلى عدم اكتمال الاتزان النفسى، فيتخذا الطفل وسيلة لتحقيق ما ينقصهما أو ما يريدان إشباعه.

ومن بين ما يتعرض لـه طفل هذين الوالــدين نوع من الحب الممنــوح المشروط، يكشف الطفــل في معظم الحالات، أنه حب زائـف أو مصطنع أو مشروط أو غــير نقى وغير خالص لشخصه فهو مثلاً حب مشروط بطاعة الطفل الكاملة وإلغاء إرادته الخاصة.

والطفل في أغلب الأحوال يقبل بهذا الحب رغم وعيه بأنه حب رائف وكاذب، وربحا تظاهر أنه سعيد به، مما يوقعه في شرك المداهنة حينما يكبر وإخفاء المشاعر وإظهار غير ما يبطن، وربما استخدم خداعه هذا في الاحتيال على الآخرين. بعكس الطفل الذي لا يستطيع إخفاء شعوره بهذا الحب الكاذب من قبل الوالدين يكون مستعدا في بعض المواقف على الأقل للإجهار برأيه، وهذا ما يزعج الوالدان إلى درجة كبيرة ويسبب لهما حرجاً بسبب كشف الطفل لحبهما غير الخالص، وربما توترت العلاقة بين ويسبب لهما حرجاً بسبب كشف الطفل لحبهما غير الخالص، وربما توترت العلاقة بين الابن ووالديه، وبخاصة قرب مرحلة المراهقة، مما يؤثر على مناخ الأسرة. ومن وجهة النظر النسقية، فإن الطفل الذي يتعلم المشاركة بمشاعر غير ما هو في داخله يشارك في بقاء نسق أسرى على حال غير صحيح.

# الأسرة المنصهرة أو المدمجة،

الدمج Merger أو الانصهار هو تبنى اتجاه تعليقى تملكى بين ثنائى أو ثلاثى من الأفراد أو أكثر وربما شمل الأسرة كلها.

وعندما تصل حالة الانصهار بين الطفل وأحد الوالدين فإنهما يكونان نسقاً فرعيًّا (طفل ـ والد) أو (والبة ـ طفل) ويسعى هذا النسق فى إبقاء النسق على حاله من قبل الجانب القوى وهو الوالد أو الوالدة، فيظل الابن طفلاً حتى وهو شاب، بينما كان من الواجب ومن الطبيعى أن يكبر. ويقاوم الجانب الأقوى اتجاه استقلال الابن فى هذه الحالة، بل ويحاول تشكيل العلاقة بينهما على نحو يشد الطفل ويقيده إلى الوالد أو الوالدة حسب النسق المتعقد، وتبوء غالباً متحاولات الطفل بالفشل كى يستقل ويستكين الوالدة حضان العلاقة الوالدية وربما نشأت علاقة تكافلية Symbiotic Relation

وقد تظهر صورة الانصهار بين زوجين، فالزوجان المنصهران يتبنيان اتجاها تعلقيًّا علميًّا كل منهما للآخر فحواها أنه لا



يستطيع الاستغناء عنه ولا العيش بدونه، ويدين كل طرف أى سلوك من الطرف الآخر نحر الاستقلال. وتصل حالة الزوجين المندمجين إلى أن يعرف ما يدور فى رأس بعضهما البعض وماذا يكون حديث الطرف الآخر. وتبدو حالة التوتر وفقدان التوازن مع افتقاد أحد الزوجين للآخر بسبب الطلاق أو بسبب الوفاة.

وقد تنصهر الأسرة بكاملها، ويوقع العقاب على أى فرد منها يحاول أن ينفصل أو يستقل. وهنا تكون الأسرة مصمته وفيها يكاد يخنق الأبناء ولا يسمح لهم باستنشاق غير عبيرها. وهذه الأسرة نسق مغلق ويعامل الاختلاف أو محاول الاستقلال باعتباره يفعل شيئاً غير شرعى.

ومن المعسروف أنه فى كل تفساعل بين أفراد يكسون هناك دور الفاعسل (فرد يؤدى فعل) ومفعول به (فسرد أو أفراد يقع عليهم الفعل) وفى حالة الأسسر المنصهرة، يصعب التعرف على من هو الفاعل ومن هو المفعول به.

#### الأدوار الجامدة في الأسرة:

هناك أسر تكون دور الفاعل ودور المفعول به متمايزة بوضوح وظاهرة، ولكنها غير تبادلية. فالفرد القائم بدور الفاعل مستمر كما هو ولا يسمح للفرد المفعول به أن يمارس دور الفاعل لأن الفاعل يمنعه من ذلك، وصاحب دور المفعول به ينبغى أن يكون مستعداً لعمل أى شيء يرضى الفاعل. هنا نكون أمام جمود في الأدوار في الأسرة. وفي ظل جمود الأدوار لن يسمح للفرد المفعول به أن ينمو غالباً. والفرد المفعول به داخل هذه الأسرة تنضيق أمامه فرصة أن يكون فاعلاً فيزداد جمود دوره ويصبح ممتعاً له، وخاصة إذا كان ينال المديح من نسق هذه الأسرة، وغالباً يكون الأب أو الأم هو الفاعل والطفل أو الابن هو المفعول به. وربما الأب فاعل والأم مفعول به. وعلى الطفل أن يؤدى دوره بإخلاص حتى يحصل على لقب "طفل نموذجي" وكذلك الزوجة حتى تحصل على لقب "طفل نموذجي".

وإذا ما ثار الابن أو الزوجة على دوره وأراد أن يكون فاعلاً حدث توتر في النسق الأسرى.

ويبذل الآباء قصارى الجهد ويمارسون سبلاً عقابية عنيفة أحياناً حتى يتبنى الأبناء دور المفعول بهم ولا يتنازلان عن دورهما حتى مع كبر الأبناء. وهنا يحدث المتوتر الأسرى، وحينما تفشل جهود الابن أو الابنة للقيام بدور المقعول به ولو في مواقف بسيطة يشعر الأطفال بالذنب بسبب ممارستهم التي فاق فيها الوالدين أو أحدهما جهود الابن مما يؤدى إلى تقليل في مفهوم الذات يؤثر على البناء النفسى للابن أو الابنة.

# المبحث الثاني والعشرون عمليات لا سوية في الأسرة

هناك عمليات أو التفاعلات الخطأ من جانب الأسرة ولها انعكاساتها في ظهور أسر لا سوية ويزداد معها ظهور اللاسواء لدى أحد الأبناء، ويمكن القول بأنها عمليات مولدة للمرض داخل الأسرة Pathogenic Family Pattern ومن هذه العمليات العلاقة التبادلية الكاذبة، وميكانزم التعمية أو ميكانزم التزييف، والمثلث غير السوى . . . . وغيرها . التي تجعل المريض يصنع ولا يولد، وأن هذه الصناعة تبدأ مع الطفولة داخل الأسرة .

#### العلاق التبادلية الكاذبة في الأسرة Pseudomutuality

وهى العلاقة العائلية التى يبدو قوامها تبادل العواطف والصراحة والتفاهم على الرغم من أن العلاقات العائلية فى حقيقتها جافة وجامدة، وتقوم على تفاعل خاطىء ومنحرف، وقائمة على الكذب.

وفى التبادلية الكاذبة Pseudomutuality تكون الأسرة المتصفة بها أقرب إلى أن تكون مدميجة ولا يشعر أفرادها بالاستقلال فى الرأى والمشاعر، وتبحث ميثل النسق المنغلق من الأسر عن كل مايحفظ ماتوازنها بدون تبغيير، ومعتمدة على قاعدة أسطورة الأسرة Family Myth التى تميز الأسر غير السوية، وفيها تعمد هذه الأسر إلى إشاعة صورة نموذجية لقوانين وقواعد لا ينبغى أن تقترف من أحد وتقطع الطرق على أى فرد داخل الأسرة أن يفكر أو يحتج أو يبدى رأيا.

وفى أسطورة الأسرة التى تركها الزوج بدون سبب، ظلت الزوجة تصر على أن زوجها متفان لخدمة الأبناء وتغرس هذه الأفكار فى رءوس الأطفال بالأسرة . . . فالأم هنا مقتنعة بدعواها وتحاول جاهدة إقناع الأبناء حتى لو غاب الزوج عشر سنين . لأن من مكونات أسطورة الأسرة الاقتناع بأن كل أفرادها سعداء ومنسجمين ومتحابين طوال الوقت .

وقد ترتبط أسطورة سعادة الأسرة بالزوج فقط، فمادام أنه سعيد ويشعر بالسعادة فسوف يكون الأبناء والزوجة سعداء وهم غير ذلك بكثير.



#### ميكانزم التعمية: Mystrification

صورة من الصور المرضية للأسرة، تنطوى على المراوغة Evasion والإنكار -De وارتداء قناع Masking ويعتمد على استغلال الآباء غالباً للأبناء بخلط الأمور وأولها نسبة مشاعر معينة إلى فرد أو أفراد في الأسرة والإيعاز لهم بأن هذه المشاعر هي مشاعرهم الخاصة، بينما هؤلاء الأشخاص لم يشعروا بهذه المشاعر نهائيًّا، وذلك بهدف تغطية المشاعر الحقيقية. ويؤدى ميكانزم التعمية دوراً في المحافظة على جمود الأدوار في الأسرة، ويلزم كل عضو العيش في حدود الدور المختار له.

وعلى الرغم من حدوث الخلط والتزييف، فإن الشخص المعمَّى والذى زيفت مشاعره، ربحا لا يشعر بالخلط لأن بعض الأفراد في الأسرة وخاصة الأطفال لا يتصورون أن يكونوا موضع خداع واستقلال من الوالدين أو أحدهما.

وحينما يقال لفرد في الأسرة أنه سعيد في الوقت الذي لا يشعر فيه بذلك، وحينما يضطر إلى التعبير عن مشاعر لا يحسها ولا يشعر بها أو لا يخبرها، يغمر القلق نفس هذا الفرد نتيجة الحيرة والتشويش، وتتضرر قدرته على اختبار الواقع بدقة، ومع طول الوقت يعتمد على الغير في وصف وتفسير الواقع المحيط به، ويقيم حياته على ما يراه غيره صوابا أو خطأ، والتعمية عنصر أساسي في نشأة مرض الفصام.





#### عملية اتخاذ كيش فداء في الأسرة: Scapegoating

هى عملية يزاح فيها الغضب والعدوان إلى فرد أو شخص آخر أضعف أو أقل نفوذا. وتكون التضحية بفرد في الأسرة من أجل مصلحة النسق الأسرى بعامة.

فيظهر من الآباء والإخوة شبه إجماع على فساد أبحد الأبناء، وأنه لا يمكن إصلاحه مثلاً وتقويم سلوكه وكأنه فرد فاسد. وهنا استغلال لهذا الطفل لصالح توترات الوالدين، ولتوفير حل لمشكلاتهم مع بعضهم وتفريغ شحناتهم الانفعالية نظراً لعدم تمكن الوالدين وعدم استطاعتهما تفريغ أو التعبير عن مشاعر كل منهما نحو الآخر. ولذلك فهذا الطفل (كبش الفداء) يكون الحل الذي تتجه إليه الانتقادات والمشاعر السالبة لكل والد نحو الوالد الآخر. فإذا ما تضمن الصراع غير المعلن عنه بين الوالدين نقص نجاح الزوج مثلا فإن الطفل متدنى التحصيل في الأسرة هو الذي يكون مرشحاً لدور كبش لفداء. ومن هنا فإن نقد الأم لطفلها على الأرجح يعبر عن عدم رضاها عن حال زوجها.

واختيار كبش فداء يبدو أنه يعتمد على خصائص معينة فى لطفل تميزه عن غيره كطفل مختلف فى الأسرة، وهذا الاختلاف ليس عشوائيًّا لكن له معانى رمزية ترتبط مع المصدر الحقيقى للتوترات فى الأسرة.

فربما جنس الطفل أو ترتيبه الميلادى أو شكله أو وجود بعض العيوب به أمام ترشيحه لهذا الدور. فالطفل منخفض الذكاء أو صاحب المرض أو صاحب الإعاقة أو الذى لديه انقيادية وخضوع وقابلية للانسحاب وعدم الرد . . . . أو غيرها عرضة لأن تتخذه الأسرة كبش فداء . وفي كل الحالات تقريباً يكون لدى الطفل استعداد للقيام بهذا الدور .

إن الطفل يتدرب على أن يكون حساسا للتوترات داخل النسق الأسرى بالإضافة إلى وجود عوامل لاشعورية لديه تجعله يتحمل القسوة ويكون متسامحاً عند توجيه النقد إليه. فأفراد الأسرة قد يؤنبونه أو يعاقبونه، وبهذا ينخفض التوتر في النسق ويعود إلى حالة الاتزان. إنه يسمح هنا لاشعوريا بخفض التوترات اللاشعورية لأعضاء الأسرة فهو يتحمل العبء الأكبر لأغلب المواقف، ويدفع ثمن التفاعلات الشاذة لفترة طويلة.

وليس هناك خطر شديد على الطفل كبش الفداء فى النسق الأسرى المنفتح، لأن كل الأمور تناقش فتنخفض حدة التحيزات وقد تنقلب بعض المواقف إلى مزاح. أما فى النسق الأسرى المنغلق فإن الأمر يتصف بالجمود والتحيزات الثابتة.



ودور كبش الفداء لا يمارس منعزلاً، ولكنه جزء من نسق متشابك من الأدوار فهناك المهاجم Attacker وهناك الضحية Victim وهناك المعالج Healer. واتخاذ كبش فداء من أكثر العمليات المرضية انتشاراً وشيوعاً في الأسر المضطربة، لأنه أهم الميكانزيمات فائدة وصيانة لنسق الأسرة بسماحة إخراج التوترات وتفعيل out Acting دور الأسرة.

#### المثلث اللاسوى: Perverse Triangle

الزوجان يكونّان ثنائيًّا، وعندما لا تصدق العاطفة بينهما، أو ينخفض مستوى تبادل المشاعر النقى، يكون هناك سحب لأحد الأطفال ليكونّا معمه مثلثاً فيه صورة تفاعلات خاطئة نتيجة تحالفات من أحد الوالدين مع الطفل ضد الوالد الآخر. ويلعب جنس الطفل دوراً في تكوين هذا الثلاثي.

ويلاحظ أن هذا المثلث يضم أفرادا ليسوا كلهم من أعمار متقاربة، فالطفل من جيل وعمر مختلف عن عمر وجيل الوالدين، وهذا التحالف بين اثنين ضد ثالث (أحد الوالدين) يقابل بالإنكار. فعندما تصبح العلاقات بين الزوجين غير مستقرة، ويشتد الخلاف بينهما ولا يستطيعان تسوية أمورهما، فإنهما يتجهان إلى طرف ثالث هو أحد الأبناء ويلاحظ أنه حينما تكون الأسرة عالية الاندماج كانت الاحتمالية عالية لحدوث مثلث.

وقد يظهر المثلث على شكل والد مع ابن ضد الأم أو تحالف بين الابن وأمه ضد الأب والصورة الأخيرة أكثر انتشاراً.

ويمشل الابن أضعف الحلقات في المثلث ويكون مرتبطاً بوالديه Parentified اللذين يكونان في حالة توتر أو صراع دائم. والطفل عليه هنا أن يتحمل الكثير من جراء ذلك، وفي الوقت الذي يسلك الآباء كالأطفال العنيدين يكون على الطفل التسامح أو الرأفة بكل طرف، وأن يكون الناضج انفعاليًّا وهنا يكون الطفل صريعا، وغالباً يمرض نظراً لأن مصادره العاطفية تستنزف.

#### عرقلة التنميط الجنسى:

من أساليب التنشئة غير الصحيحة، عدم تعليم الطفل السلوك المناسب لجنسه كما تحدده الثقافة بالمجتمع والقيم والتقاليد. ويسبب ذلك الكثير من المتاعب وربما أعاق التوافق النفسى وبخاصة في المجتمعات الملتزمة التي لا تتهاون إزاء الخلطاء في الأدوار الجنسية لكل من الابن الذكر والأنثى.



#### إحداث التكتلات داخل الأسرة:

ويقصد بذلك وجود انقسامات أو مجموعات أو فرق. فالأم قد تأخذ إلى جانبها بعض الأبناء ويشكلون تحالفاً في مقابل تحالف فيه الأب مع أبناء غيرهم. وربما ينجح أحد الوالدين في الاستحواذ على عاطفة واهتمام الأبناء جميعاً في صراعه مع الوالد الآخر.

#### الاتصاف بالسمعة السالبة:

إذا عرفت الأسرة ببعض العادات والممارسات غير الطبيعية والتى لا تتفق مع قيم وتقاليد المجتمع، فإن ذلك يبعدها ويعزلها عن الأسر الأخرى، وينعكس أثر ذلك على الأبناء فضلاً عن الوالدين. ويؤدى هذا الشعور بالعزلة إلى احتمالية مرض الأطفال نفسيًّا وظهور أبناء مضطربين.

### تتمية عرض الطفل الميز Syndrome The Special Child

نتيجة لسلوك الوالدين أو أحدهما ونتيجة للجو الأسرى، ينمى أحياناً لدى أحد أطفال الأسرة الاعتقاد بأنه مختلف عن أقرانه أو متميز عنهم. كأن يقال عنه أنه أكثر طيبة أو أكثر وسامة أو أكثر شراسة. ولا يظهر الطفل رغبته فى التخلص من هذا بل يرحب بهذا التمييز ويتمسك به، وربحا قاده ذلك إلى الوجود غير الطبيعى أو الشاذ خاصة مع الصفات السالبة.

## تنمية عرض الطفل المسيطر The Bossy Child Syndrome

يتعلم الطفل الرغبة فى المسلط والسيطرة من والديه بداية، ويصطنع الانفعال والغضب والأزمات العاطفية واستجداء حب الغير والسلوك الابتزازى ليجبر الوالدين وخاصة الأم على أن تسلك معه سلوكاً خاصاً. وينشغل بال الطفل فى أى موقف من سوف يفوز؟ ومن سوف يغلب ومن سوف يسيطر وينتصر؟ وحينما تستمر حياته فى أسرته على هذا النحو تنمو لديه النزعة إلى التسلط ويظهر عرض الطفل المسيطر إلى أن يكبر. وعندما تقابله فى كبره مواقف ضاغطة فإنه يلجأ إلى أساليب عصابية بصورها الاندفاعية والانسحابة.

# The Inqduquate Child Syndrom تنمية عرض الطفل القاصر

تتوجه بعض الأسر إلى إشعار الطفل بالإحباط وبأنه لن يستطيع التمكن من كذا أو كذا . . . أى يتم إشعار الطفل بالقصور معظم الوقت. ويصبح بمرور الوقت أقرب



إلى الاقتناع بأنه لن يستطيع أن يؤدى المطلوب منه، مما يفقده الشقة بالنفس ويفضل الاساليب الهروبية في المواقف.

# تنمية رغبة الطفل في المكانة لإرضاء الآخرين

The Child Who Has to Becom Important to Satisfy Others

هذا الطفل وسيلة لإشباع رغبات الوالدين ومصالحهما وهو عرضة للمرض النفسى مثله مثل الطفل كبش الفداء وطفل المثلث اللاسوى والطفل المعمى.

#### الموت الوجداني في الأسرة Affective Deadness

هناك أجواء لأسر تفشل فى تيسير تعليم أفراد الأسرة كيفية محارسة العلاقات المتوازنة. فيبدو على السطح مناخ يوحى بالهدوء والاستقرار ولكنه هدوء يتسم بالركود والجمود منه إلى التفاعل والعاطفة، وتصبغ المعاملات بين أفراد الأسرة صبغة اكمتئابية تتسم بحد أدنى من التلقائية والحيوية والمرح، وبسبب الهدوء الظاهرى تحدث بعض الثورات الانفعالية العنيفة بين بعض الأعضاء فى الأسرة فجأة على أحداث تافهة أو بسيطة، ولكنها سرعان ما تجتاح الأسرة كلها. وينقلب الهدوء إلى ثورة عارمة وذعر شديد. وكما تهب الثورة فجأة تنطفىء فجأة وتعود الأسرة إلى ما كانت، وكأن شيئا لم يحدث ولا تغير من أسلوب حياتها.

ونجد في هذه الأسر حرصا على تأكيد قيم المتفاني الكاذب والتضحية الجوفاء، ويحاول أن يظهر أفراد الأسرة أنهم مثاليون. وفي هذا الجو الأسرى يخشى عضو الأسرة من أن يلام أو أن يسب أو أن يعاقب. وكدفاع ضد هذا الخوف تنمو لدى عضو الأسرة الحاجة إلى كبش فداء، وإلى إلصاق التهم بالآخرين ودفعهم بأوجه النقص.

#### عدم نضج الوالدين Immaturity

الفرد المريض داخل الأسرة هو فرد تعبر من خلاله الأسرة عن اضطرابها. فالطفل المريض نفسيًا يصنع ولا يولد غالباً.

إن عدم نضج الوالدين ونسبة فجاجتهم، تتركز عند أحد الأبناء أو أكثر. ويمكننا القول بأن الابن المريض يعتبر حاملاً لدرجة أكبر من عدم السواء مما هو لدى الوالدين أو أحدهما. فإذا ما استمرت عملية تزايد الفجاجة وعدم النضج وتركيزها من جيل إلى آخر، كان لابد من أن تنمو الأعراض المرضية بشكل واضح أو أوضح في أبناء أجيال



قادمة، على الرغم من أن الوالدين غير الناضجين، لا يعترفان بعدم نضجهما ويدعيان التوافق ويبالغ كل منهما في ذلك. وعادة ما تكون الأم أكثر مبالغة وتسبق الأب في ادعاء المتوافق والحنكة وتتخذ موقف المسيطرة، ومعها يحيل الزوج إلى الحنوع أو الانستحاب المقنع، ويترك الأب المجال للأم فتشبع حاجتها إلى المسيطرة، وتترقب هذه الأم مولد طفل ينتمى إليها ويحتاج إلى مساعدتها، وحينما يأتى تتمركز بعاطفتها نحوه بدلاً من الزوج، وهناك نكون أمام ما يطلق عليه الطلاق العاطفي -Emotional Di بدلاً من الزوج، وهناك نكون أمام ما يطلق عليه الطلاق العاطفي الحي السيطرة وعاجزة عن التوافق ولا وجود حقيقي لزوجها في حياتها وطفل ضعيف قليل الحيلة لا يستطيع ولا تسمح له الأم أن يفعل غير ما يعزز ضعفه، ووالد هامشي ليس له قيمة سيكولوجية حقيقية في حياة ابنه. وهنا سوف يظهر الطفل المريض نفسيا مستقبلاً أو المضطرب، لأنه مع سن المراهقة يتحول من طفل عاجز إلى راشد سيئ التوافق، يواجه المعالم الخارجي بدون أنا قوى وينتهي به الأمر إلى أن يصبح مريضاً عاجزاً.

إن مشاعر الفشل وخيبة الأمل التي يواجهها كل من الزوجين في بعضهما لها أثر كبير في نشأة المرض عند الطفل، والعلاقات المتوترة بينهما هي المناخ المناسب لنشأة المهيئات المرضية حينما يتواجد طفل تستدير الأم إليه وتحيطه برعايتها وتتحكم في حريته مدعية المحافظة عليه.

#### اضطراب اتصال اللغة داخل الأسرة؛

تستخدم بعض الأسر السلغة بطريقة أقرب إلى عدم السواء، فقد يغلب على حديث الأسرة المبالغة والتهويل أو التهوين في الوصف، وقد يبدو في لغة الوالدين وسائل الستهرب في مواجهة الموقف. وقد يغلب استخدام السلغة كأداة للستعبير عن العدوان، فكثير من الناس يستخدمون اللغة والتعبير اللفظي كبديل عن العمل الفعلي في الواقع إن تشويه المعاني من قبل الوالدين يمكن أن يكون أسلوباً يتعلمه الأطفال في الأسرة، كما أن الضعف والمحدودية في الإمكانات اللغوية تمهد للانسحاب المرضى، كما هو لدى بعض الفصاميين.

# نمط أنا أولاً Me First وعدم الاستماع

وهما من صور الاتصال والتواصل الخاطئة داخل الأسرة، إن نمط أنا أولا يشير بساطة إلى تفضيل عضو الأسرة لنفسه ومصلحته هو على حساب الآخريان، وتحقيقه الأمن لنفسه على حساب تهديد الغير وإفزاعهم.



أما نمط عدم الاستماع فهو إما مقابلة أحد أفراد الأسرة بتجاهل أو مقابلته بسوء فهم. وسوء الفهم يتكرر كثيراً ويفشل عضو الأسرة بتبليغ باقى أفراد الأسرة \_ وبخاصة الوالدين \_ أفكاره ومشاعره وحاجاته. وتبدو الأسرة هنا أنها لا تريد أن تتعاون معه أو لا تتواصل أو تتجاوب معه.

ومن المفيد الآن أن نعرض لحال الأسر المولدة لبعض الفصاميين والعصابيين.

#### الأسرالمولدة لمرضى الفصاء:

#### الأب:

- \* غائب عن المواقف الهامة أثناء النمو النفسى للطفل.
- \* لديه برود في العاطفة ولا يعبر عن عاطفته نحو الابن إلا إذا تم استثارتها.
  - \* يدع زمام القيادة والسيطرة والتلسط للأم.
  - \* يعارض فقط إذا مسته قرارات الأم شخصيًّا.

# الأم:

- # غير آمنة.
- \* متشبثة بالطفل.
- \* تحيط الطفل بعطف زائد وحماية زائدة.
  - \* مسيطرة.
- \* عدوانية وتعبر عن عدوانها بمختلف الوسائل.
- \* تدعى أن ما تفعله لصالح الأسرة وصالح الطفل.

### الأسرة والمريض:

يظهر واجد أو أكثر مما يأتي:

- \* علاقة تكافلية بين المريض والأم.
- \* انقسامات داخل الأسرة وتكتلات.
- \* فشل في تسهيل استقلالية المريض.
  - \* إعاقة عملية التنميط الجنسي.
- \* جو أسرى مشحون بالصراع العلني والخفي.



\* خيبة أمل كل من الزوجين في الآخر.

والأسرة المولدة لمرضى الفصام تشمل والدا سلبيا قاصرا مع والدة مسيطرة عدوانية.

#### الأسر المولدة للعصابيين:

## الأب:

- \* منشغلاً بعمله خارج المنزل.
- # لا يرى دوره داخل المنزل إلا الدور العقابي.
- \* يعاقب الطفل إذا ما صدر عنه ما يخالف رأى أو تعليمات الأب.
  - \* قاصر في مواجهة المشكلات العائلية.
    - \* ضعيف في مواجهة زوجته.
  - \* على استعداد لعقاب الابن بدنيًّا وإيذائه نفسيًّا.
  - \* لا يسبق عقابه للطفل غالبا أي إرشاد أو توجيه.

# الأم:

- \* لا تبدو الأم في صورة المانحة للعطف والحنان.
  - \* لا تقوم بوظائف الأم في المنزل.
  - \* أم مؤنبة ومعنفة للطفل إلى درجة القسوة.
- \* تنفس عن غضبها وغيظها في طفلها لترك الأب مهمة تربية الطفل لها.

## الأسرة والمريض:

- يظهر واحد أو أكثر مما يأتي:
- \* سوء توافق عائلي ـ عدم نقاء الجو الأسرى.
  - \* ليس هناك نماذج والدية إيجابية.
  - \* توتر العلاقة بين الطفل والوالدة.

والأسرة المولدة للعصابيسين القهريين تشمل والدا سلبيا ووالدة غير مانحة للحب والعطف عموماً.



# فصل طرائق ووسائل فعاليات الرعلية الأسرية في سابع المجنمع المعاصر

#### تمهيد

في ختام هذا الكتاب، يتناول الفصل السابع طرائق ووسائل فعاليات الأسرة في المجتمع المعاصر، من منطلق أن الأسرة هي الأساس البناء في التنشئة الأولي لحياة الأبناء منذ نعومة أظافرهم وحتى بعد بلوغهم سن الرشد وقيامهم بمسئولياتهم في بناء أسر أخرى، وعند اضطلاعهم بمسئوليات العمل في المجتمع. وليس هناك اختلاف حول ما تقوم به الأسرة من تربية وتلقين الأبناء قيم المجتمع وإكسابهم أنماط السلوك التي تتوافق مع تعاليم الدين الحنيف، مع تنظيم الحياة الاجتماعية عقليًا ونفسيًّا واجتماعيًّا. وتعتبر الأم مدرسة لثقافة ونماء الأبناء، حيث إن البنية المنزلية المتمثلة في الأب والإخوة والأخوات، إذا لم تكن الأم ذات فعالية في ربط وتوثيق العلاقات تضطرب حياة الآباء والأبناء، وليس يعني ذلك أن نغفل ونؤكد في أكثر من موضع أن الأسرة هي البيئة والوسط الاجتماعي الأساسي، الذي يتلقى فيه الأبناء مقومات الحضارة الإنسانية وهي والوسط الاجتماعي الأساسي، الذي يتلقى فيه الأبناء مقومات الحضارة الإنسانية وهي

# ويحتوي الفصل السابع على المباحث التالية:

- \* المبحث الثالث والعشرون: عود إلى بدء من أجل أسرة القرن.
- المبحث الرابع والعشرون: طرائق ووسائل الرعاية الأسرية لمظاهر النمو النفسي
   والاجتماعي والمشكلات المصاحبة الخاصة بالأبناء.
- \* المبحث الخامس والعشرون: طرائق وسبل الرعاية الأسرية والمؤسسات التربوية والمبحث الخامس والإعلامية بالنسبة للزوجة (الأم) العاملة.
- \* المبحث السادس والعشرون: طرائق وسبل الرعاية الأسرية للمسنين والشيوخ المبحرة.
- \* المبحث السابع والعشرون: طرائق وسبل الرعاية الأسرية للمشكلات الخاصة ببدائل الأمهات والمربيات.
- المبحث الثامن والعشرون: توصيات عامة عن فعاليات الرعاية الأسرية في المجتمع المعاصر.

# المبحث الثالث والعشرون عود إلى بدء من أجل أسره الفرن

وصلنسا إلى أن الأسرة تـشكل أول خبرات البـشر مـنذ طفـولتهـم عن الحيـاة الاجتماعية، كما إنها أكثر الجماعات استمرارية وبقاء، بالإضافة إلى أنها وحدة بيولوجية مهمتها الأساسية المحافظة على النوع والإنسانية، فضلا عن كونها تتمتع بطبيعة اجتماعية ثقافية وأنها تشتق أساسا من المجتمع Society.

وتختلف صورة الأسرة باختلاف أماكن من هذا العالم، وتختلف مواقف الأزواج والزوجات والأبناء أيضا.

ففى مجتمع «نافاجو» Navajo نجد أن الزوج لا يسعيش تحت سقف واحد مع زوجته، فهى تعيش مع أمها وأخواتها وأطفالها، فى الوقت الذى يعيش فيه الزوج فى بيت الرجال، أما علاقة الزوج والزوجة العاطفية والزواجية والزوجية فيتتم من خلال ريارات سرية.

وفى جرز "تسروبربائد» Trobriand الموجودة فسى جنوب المحيط الهادى، يعود الأخ الأطفال عوضا عن الزوج.

وفى «الماسى» Maasai المتواجدة عند شرق أفريقيا ليس من المحرج لصديق الزوج أن يطلب زوجة صديقه ليلة أو بعض ليلة، ويكون من الوقاحة رفض الزوج لهذا الطلب الذى يعتبر هناك نوعا من الكرم الجنسى.

وفى «سامو» Samo يمكن لـالأطفال الصـغار التجـول فى بيت أحــد الأقارب واختبار مكان فيه للعيش بأنفسهم.

وفى الولايات المتحدة نجد النظام الأحادى هو السائد للزواج، أى زواج رجل واحد من امرأة واحدة، وهو نظام منتشر فى ربع مجتمعات العالم، بينما ثلاثة أرباع المجتمعات الإنسانية فى العالم يسود نظام تعدد الأزواج Polygamy ، أى زواج رجل واحد من أكثر من مرأة أو زواج امرأة واحدة من أكثر من رجل. والنمط الأول فى هذا النظام هو الأكثر شيوعا. فنجده فى الإسلام وساد فى الصين القديمة وكان جزءا من تاريخ الثقافة اليهودية.



والكشير من الرجال فى الولايات المتحدة، وبعض البلاد التى يسودها النظام الأحادى، يكون لهم أكثر من زوجة واحدة، ولكن لا يمكنهم الزواج من ثانية إلا بعد طلاق الأولى أو موتها.

والطلاق منتشر في هذه المجتمعات، فنجد ثـلث الزيجات المعقودة تقريبا تنتهى بالطلاق، ومعظم المطلقين أو المطلقات يـتزوجون زواجا أحاديا متسلسلا -Serial Mon بالطلاق، ومعظم المثانية وينتهى بالطلاق في ٤٠٪ مـن الحالات، فيتم الزواج للمرة الثالثة وهنا يكونون مع زواج أحادى شرعى قصير الأجل ومتكرر.

ويبدو أن لمسكلات الأسرة ومنها الطلاق تأثير على نظره العلماء إلى وظائف الأسرة وقصورها. فالبعض يرى أن الأسرة في حالة تدهور مستمر مما يتسبب في ضرر المجتمع ومن هؤلاء «أوجيرن» Ogburn والبعض الآخر ينظر إلى تدهور الأسرة أنه موجود وهو مفيد وبشير خير مثل «مور» Moore. في حين ينظر بعض العلماء إلى أن الأسرة ليست في تدهور، وهذا فيه كل الاستبشار للإنسانية ومنهم «فليتشر» Fletcher، بينما يرى البعض أن الأسر ليست في تدهور وهذا يأتي بضرر للإنسان والمجتمع ومنهم «لاينج» Laing.

ويعد «أوجبرن» Ogburn غاية في التشاؤم حيث يروى أن مأساة الأسرة الحديثة تبحث عن فقدانها لأغلب أدوارها أو وظائفها التي كانت تقوم بها ومنها الوظيفة الاقتصادية بتدعيم أعضائها ماديا ومنحهم المكانة، والتعليم والحماية والترفيه والوظيفة الدينية. ويسترسل. حيث كانت الأسرة القديمة وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا وليست في حاجة إلى بنوك أو مصانع، وكانت مكانة أفرادها مستمدة من مكانة الأسرة وكانت الأسر تقوم يتعليم الأبناء القراءة والكتابه والحرقه بالإضافة إلى حماية الأعضاء ووقايتهم، وموجهة لهم إلى الصلوات والعبادة وقراءة الكتب الدينية. ويرى «أوجبرن» Ogburn أنه نتيجة فقدان الأسرة لتلك المهام والوظائف أصبحت مفككة وزاد عدد الأسر التي انهارت بسبب الطلاق. وبطبيعة الحال انتقدت هذه الرؤى لهذا العالم، من منطلق أن الأسرة الحديثة فقط انتقلت وظائفها أو بعضها إلى مؤسسات أخرى متخصصة نتيجة للتطور والتحضر واستجابة لمتطلبات العصر ويعتبر هذا الانتقال للمهام معاونة نتيجة للقيام بدورها في الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه.

إن دور الأسرة لـم ينته بعـد، كمـا قد يتصـور البعـض، فمازالت الأسـرة هي المؤسسة الأولى التي تشرف على كثير من نواحي التنشئة والتربية الخلقية والعقلية والدينية



والاجتماعية وربما اعادة التنشئة مع كبر الأبناء. بالإضافة إلى معاونة دور المدرسة في تعليم الأبناء.

ويبدو أثر الطبقة الاجتماعية على وظيفة ومهام الأسرة، بل على دور الرجل أو المرأة. فأصحاب الياقات الزرقاء ذوو التعليم العالى غالبا يرون دور الأسرة والعلاقة الزواجية على طريقة الأصدقاء والأقران، ويتحاول الرجل من هذه الفئة التحدث عن مشاكله الأسرية مع رجل آخر يكون صديقا له. وتعتقد الزوجة هنا أن زوجها غير قادر على فهم مشاكلها، وكذلك الزوج يظل معتقد أن زوجته ليست لديها القدره على فهم ما كان يعنيه أو يقصده.

أما أصحاب الياقات الزرقاء ذوو التعليم المنخفض، فهم يعتقدون أن الرجل لا ينتظر منه مساعدة زوجته في أداء الأعمال المنزلية ومعيار الرجولة لديهم منحصر في الأمور الجنسية. كما أن دقة المشاعر والاهتمام بالزوجة فإنه أمر لا يهمه كثيرا، وأغلب رجال هذه الفئة وأيضا الفلاحين ينظرون إلى الإشباع الجنسي على أنه حق للرجل فقط، وأن أي مؤشرات تبدو على الزوجة غير ذلك يعتبر انحرافا.

وفى مجال الطبقة الاجتماعية واختيار الزوج لشريكه. ففى أى مجتمع نلاحظ كثيرا من الأفراد والجماعات الأسرية تحاول التحرك من طبقة اجتماعية أدنى إلى طبقة اجتماعية أعلى ويسمى ذلك بالحراك الصاعد. وهو عكس الحراك الهابط الذى لا يقبل عليه الأغلبية. وربحا يكون هذا السلوك عقلانيا في بعض جوانبه، إلا أنه أحيانا يسبب الإحباط لمن يرغبون الصعود.

ويبدو نظام الزواج المتجانس في أن يقبل راغبو الزواج للبحث عن زوجة لها صفات مرغوبة من نفس الطبقة. وبعض فئات المجتمعات أو بعض المجتمعات لا تسمح بالحراك الصاعد للرجال وترحب به للنساء. وعموما فإن الاستقرار الزواجي اتضح أن أسسه هر:

- ١ \_ تجانس خلفيات الزوجين.
- ۲ ـ ارتفاع مستوى تعليم الزوجين.
  - ٣ ـ ارتفاع مستوى دخل الأسرة.
- ٤ \_ الاستجابة لنصائح الأطباء والإخصائيين.
- ٥ ـ التناول الواقعي للأهداف، ووضع مستويات للطموح في ضوء الإمكانات.
  - ٦ ـ الرضا بما قسم الله.

وبدون الأسس السابقة سوف تتفاقم مشكلات أسرية، ومن أهم هذه المشكلات الأسرة الطلاق وهو بغيض عند الله.

وهناك علاقة قوية بين الطلاق وغياب الأسس السابقة أو إحداها، وإن كانت هناك علاقة أيضا بين الطلاق وبعض المتغيرات.

فنجد فى مجال المهنة، ارتفاع نسب الطلاق لدى السائقين والبائعين وغيرها من المهن التى تتطلب أداؤها انفصالا فترة طويلة من الوقت بين الزوجين أو توافر فرص التقاء أحد الزوجين بأشخاص آخرين من الجنس الآخر، مشل المشلين والمؤلفين والفنائين، ومديرى الشركات والفنادق والمشروعات السياحية.

أما من حيث مستوى التعنايم، اتضح أنه على الرغم من انخفاض المستوى التعليمي للجماعات الريفية أو البدو المقيمين بأماكن متناثرة إلا أنه يقل الطلاق، ولا ينتشر الذهاب للفضاء لحل مشكلاتهم بالمحاكم. ويرتفع معدل الطلاق بين الذين يعيشون في مناطق حضرية وهم أصحاب تعليم متوسط، ويشيع بينهم الذهاب إلى المحاكم. في حين نجد في المدينة سيطرة المتوجهات إلى الجهات الرسمية كالشرطة والمحاكم للبت في مشكلات الزوجين.

وكما تنخفض معدلات الطلاق عموما في المجـتمعات الريفية، تنخفض أكثر بين أسر الطبقة العليا بالريف مقارنة بالطبقة الدنيا.

وتبدو أسباب الطلاق من وجهة نظر الأزواج مختلفة عن وجهة نظر الزوجات، كما توصلت إليها البحوث.

#### فالأسباب المؤدية لطلب الزوجة الطلاق منها:

- \_ الكراهية.
- ـ اختيار الزوج لزوجة أخرى.
  - ـ عجز الزوج.
  - ـ مرض الزوج.
  - ـ سوء معاملة الزوج.
- ـ الإيذاء البدني من قبل الزوج.
  - ـ كير سن الزوج.



- ـ عدم التكافؤ الصحى والجنسي.
- ـ إدمان الزوج للمخدرات أو إدمان الخمر أو....
  - ـ إهمال الزوج لواجباته نحو الزوجة.

# والأسباب المؤديه لتطليق الزوج زوجته، منها:

- ـ الكراهية.
- ارتكاب المرأة جريمة الزنا.
  - ـ عقم الزوجة.
- ـ سوء الأخلاق والتقليل من قيمة الزوج.
  - ــ مرض الزوجة.
  - \_ إهمال المرأة لواجباتها.
    - ـ عدم الطاعة .
    - ـ كبر سن الزوجة.

وعلى عكس ما نرى في الطلاق أنه قائم على سوء التوافق الزواجي، نجد خصائص التوافق الزواجي أو المتوافقين زوجيا مقابل غير المتوافقين منهم هي على النحو التالى:

| غير المتوافقين زواجيا                                                                                                                                                                                                                                       | المتوافقون زواجيا                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا ـ عدم استقرار، وضيق مادى غالبا. ٢ ـ انتقاد الآخرين وربما نبذهم. ٣ ـ عدم الرضا عن الحال والحقد على الآخرين. ٤ ـ التسلط والسيطرة ومحاولة فرض الرأى على الزوج الآخر. ٥ ـ الشعور بالنقص وفقدان الثقة بدرجة أو بأخرى بين الزوجين. ٢ ـ الانفرادية وعدم التعاون. | <ul> <li>استقرار اقتصادی للأسرة.</li> <li>الحرص على مشاعر الآخرين.</li> <li>الرضا عما قسم الله لهم.</li> <li>التسامح بين الزوجين.</li> <li>الثقة بالنفس والشعور بقيمة الذات وتقديرها.</li> <li>التحاون لرفع مستوى الأسرة اجتماعية وثقافيا واقتصاديا.</li> </ul> |



٧ ـ مرونــة مع المواقف الصــعبة وتــبادل الآراء، والإيمان بأن الاختلاف في الرأى | إلى عناد للزوج الآخر. لا يفسد للود قضية.

> ٨ ـ محاولة إسعاد كل من الطرفين للآخر ولو بأبسط التعبيرات أو الأفعال.

> ٩ ــ إقامة علاقات ودودة مع أهل الطرف الأخمر وافسراض حسمن النوايا مع الأحداث.

١٠ ـ عدم الاستعانة بآخرين لإنهاء ما يحدث من خلافات بين الزوجين، ومحاولة فض الاختلافات بالتفاهم .

١١ \_ محاولة تفادى الاختلاف في الرأى أمام الأبناء وبخاصة في تربيتهم.

۷ ـ جمود وتصلب في الرأى ربما يتطور

٨ ـ عدم ابداء مشاعر أو أفعال لإسعاد الطرف الآخر.

٩ ـ ابتداع وخلق مشكلات والنظر للأمور التي تحدث بسوء نية.

١٠ \_ إدخال آخرين فيما يحدث من خلافات بين الزوجين وتلدخل الأقارب لإنهاء الخلافات.

١١ ـ محاولات إنكار أحد الزوجين على الآخر في تنشئة الأبناء وعند توجيههم.

وعلى أي حال فإن مشاكل الأسر قد تتشابه بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية. وقد تكون أسر الطبقات الوسطى أكثر كفاءة في التعامل مع المشاكل عند وقوعها حيث تساعدهم الدخول المناسبة والمستوى التعليمي في البحث عن مصادر للمساعده، والنصيحة، وإيجاد بدائل مناسبة لحل أجزاء من المشكلات أو كلها.

ويبدو أن في مقدمة العوامل التي تزيد الضغوط داخل الأسرة عامل الفقر -Pover ty وانخفاض الدخل. ولايزال الدخل المناسب يشكل أساسا آمنا ، كما يسهم بفعالية ويدعم الأمن العاطفي. وهذا لاينفي أثر متغيرات أو عوامل أخرى.

فالمنزل يسعتبر موقعه ذا أثر على التسيب داخل الأسرة، فقد يسحول الموقع دون اعتناق أفراد الأسرة القيم المقبولة. كما يؤدي المسكن غير المناسب إلى تفاقم توترات الأسرة وإلى تـقويض الزواج الذي من الممكن إبقاؤه في بيئة أكـثر ملاءمـة. إن المنزل وموقعه لهما أهمية كبيرة في رفاهية الأسرة، فهما يرتبطان بالشعور بالصفاء والصحة.

وقد تؤدى مكانة الأسرة نفسها إلى أحداث الضغوط وربما المرض النفسي، لأن هذا ينطوى على تغير الأدوار وتوقعات كل دور قد لا يحدث بطريقة متناسقة نتيجة للخسارة أو تعنير القواعد. وقد ينتج الصراع أيضا داخل الأسرة نتيجة للحراك



الاجتماعي، بغض النظر عن اتجاهه سواء كان لأسفل أم لأعلى. فقد يرتبط الضغظ ليس فقط بفقدان الدخل أو ما شابه ذلك من أمور، ولكن كما يؤكد «دور كايم» ليس فقط بفقدان الدخل أو ما شابه ذلك من أمور، ولكن كما يؤكد «دور كايم» Durkheim بالشهرة والثروة خارج نطاق طبقة الفرد الأصلية، أو بالحصول على درجة أعلى من درجة الأب في التعليم أو غير ذلك.

وتعتمد إمكانية توزيع الأدوار بدون إحداث أية مشاكل على مصدرها. فإذا كان خارجيا، تكون الأسرة عاجزة عن تفاديه. وفي مشل هذه الظروف التي تثير العطف ويشارك فيها الآخرون، يمكن جمع المصادر المادية والعاطفية للتغلب على هذه الصعوبة، مما يدعم من تضامن الأسرة. ولكن إذا كان الحادث يمكن منعه، كما هو الحال عندما يكون سببه الإهمال، أو عملا فخريا، فإن علاقات الأسرة يصيبها الضرر، ويعرض استقرار الأسرة للخطر.

وتسهم البناءات الشخصية لأعضاء الأسرة والتي تظهر في علاقاتهم داخل الأسرة في الحفاظ على في الحفاظ على في الحفاظ على كيان الأسرة. ولأبنية النزوجين النفسية أهمية كبيرة في الحفاظ على الرفاهية العاطفية لأفراد الأسرة. فالعلاقات الحميمة بين الأفراد، قد تحول دون تطور الضغط إلى أزمة، حتى ولو كانت المصادر المادية غير كافية، وقد تؤدى المحنة إلى تدعيم بناء الأسرة على المدى المبعيد في وجود علاقات داخلية مستقرة ومترابطة ومتكيفة، على الرغم من أن آثارها المؤقتة قد تبدو ضارة.

ويتوقف دور الأسرة في كونها محصنة أو مقوضة، على قدرتها على تلبية حاجات أفرادها العاطفية قبل وقوع الأزمة. وعندما تتحطم أنظمة حياة الأسرة تحت الضغط، فمعنى ذلك أن جذور التفكك تكون عادة موجودة قبل الحدث المعجل بالتحطيم.

والأسر التى تتكون من أفراد عصابيين أو فصاميين أو قلقين جدا يواجهون الصعوبات التى تواجهم، على أنها ضخمة. ولايستطيعون جمع شمل بعضهم نتيجة معاناتهم من أبنيتهم النفسية. وعلى العكس من ذلك، فإن الأسر التى تسيطر على الضغوط والأزمات بنجاح، يميل أفرادها إلى أداء أدوارهم بطرق أكثر فعالية، فكل عضو فى الأسرة ينجز ما يتوقع منه، ويتكيف لدوره الجديد عندما تتغير الأحوال وتبدو التوترات. وهذا يعنى أن الأسر المنظمة هى التى تقوم بين أعضائها علاقات حميمة، والتى يكون أفرادها لديهم من الاستعدادات والإمكانات والقدرات لمواجهة الاحتمالات غير المناسبة، ويكونون أقدر على التكيف بسهولة مع العوائق وبحيث لا تترك مواجهتهم إلا القليل جدا من الآثار على أبنيتهم النفسية وغالبا لا تعرك. عما لا يسهم فى تدهور حال الأسر وحال الزوجين فى كل أسرة أو تورث لأبناء ما يفوق طاقاتهم.



'إن العلاقة الزوجية تمستد لسنوات، وبخاصة في مجتمعاتنا العربية، وخلال هذه السنوات، تقع الكثير من الأحداث المحببة وغير المحببة، وتكون هناك فترات للاتفاق وأخرى لعدم الاتفاق. إن هذه العلاقة لطولها تتعرض للرقابة وأحيانا للملل، ويجب أن يفكر الزوجان، في أخذ إجازة بصفة دورية كما يحدث في ممارسة الأعمال، فهناك أجازة أسبوعية عن العمل، وأخرى سنوية. وبالتالي يكون من المفيد وجود فترة إجازة بين الزوجين، لمدة تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام، لأن ذلك سوف يدعم هذه العلاقة ويقويها ويساعد على استمرارها.

وللإجازة الزوجية فوائد كثيرة، تتمثل في القضاء على الإحساس بالملل لأن كل طرف سوف يتعرض لأحداث أخرى، دون وجود الطرف الآخر، ومن ثم يكون هناك إحياء للشوق والحنين إلى الطرف الآخر، والإجازة الزوجية سوف يشعر معها كل طرف بقيمة الطرف الآخر وهو بعيد عنه، هذا الشعور الذي لا يظهر إذا كانا مع بعضهما يوميا.

والإجازة الزوجية تعتسبر فرصة لإعادة التفكير حال وجود مـشاكل بين الزوجين، وفيها إراحة للأعصاب والتروى في اتخاذ أي قرار.

إن هذا النوع من الإجازة يجب أن يكون متكررا ولكن لا تكون مدتها طويلة لأن ذلك قد يخلق لدى كل طرف إحساسا بعدم احتياجه للآخر ويتنافى مع الشريعة الإسلامية. فيوم إلى ثلاثة أيام كل عدة أشهر ربما يكون كافيا.

وهناك من الأزواج ما يتم بينهم مثل هذا البعد الذي يكون بمثابة إجازة يطلق عليها إجازة الظروف للعمل أو المرض مثلا. وهو ما أدى إلى مثل هذه الفكرة، ولكنه يختلف عن الإجازة الإجبارية التى هي بسبب السفر للعمل نظرا لأنها تكون غير محببة للطرف الآخر أحيانا، فهي لا تؤدى الغرض مثل الإجازة الزوجية المتفق عليها، لأن الأخيرة تقرب بشوق كل طرف من الطرف الآخر وتؤكد اهتمام كل طرف بالطرف الآخر. مما يجعل كلا منهما على استعداد للتغاضي عن عيوب الآخر وتذكر محاسنه ومزاياه، مما يزيد استعدادهما للتضحية من أجل أسرتهما على خلق قويم.

إن الاتفاق على إجازة زوجية كل عدة أشهر يشعر كل زوج بـقيمة الآخر، لأن امتلاك جوهرة ليس كافيا بالشعور بقيمتها فهذا الشعور يتم حينما نفتقدها أو تكون بعيدة عنا. ولا يجب أن تـطول مدة الأجازة حتى لا يـشعر كل من الزوجين بعدم احتـياجه للآخر كما يجب أن يكون هناك اطمئنان للمكان الذي يتواجد فيه الطرف الآخر ويتفق



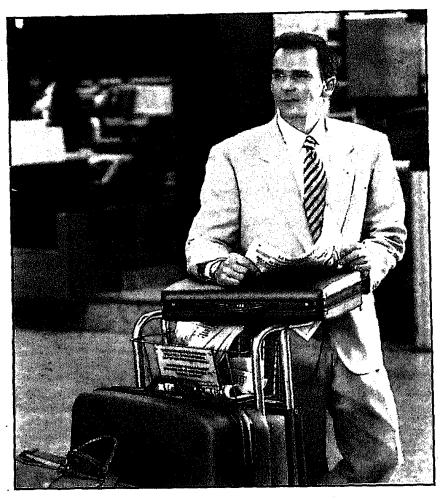

مع القيم والتقاليد السائدة في المجتمع. وبهذا نحمى الأسرة من الرتابة والملل المؤديان أحيانا إلى صعوبة العيش والشعور بالضيق وربما يجتمع ذلك في ظروف أخرى ضاغطة تؤدى إلى تعاسة الأسرة وأفرادها وربما انهيارها.

والزوجة في سعادتها واستبشارها سر سعادة أسرتها ومنزلها بجميع أفراده. فالمرأة الذكية لا تتعجل بوصف حالتها أنها تعيسة أو محبطة فلو فكرت قليلا، قد تحول حالتها المحبطة إلى سعادة، على الرغم من أن السعادة مفهومها واسع ومتعدد وتختلف باختلاف الأفراد.

فقد تعتقد زوجة أن حصول زوجها على منصب هو سعادتها، أو حصول ابنها على شهادته هو السعادة لديها، أو إذا حافظت على وزنها وشكلها، أو إذا وجدت الزوج المناسب لابنتها غير الجميلة.



وقد تشعر امرأة أخرى بالسعادة عندما يسمدحها روجها أو يمدحها الناس ويطرون على تصرفاتها أو جمالها. ورغم ذلك فالسعادة بعيدة عن سيطرة الإنسان أكثر مما يعتقد. . ، لأن السعادة لا تأتى من المكانة أو الشكل أو المريح أو الحالة الاجتماعية أو المال. وهى ليست تلك الضحكة المتصلة ، ولكنها شعور عميق يجعل النفس راضية بما قسم الله ، وتعرف كيف تعيش هذا الرضا.

يبدو أننا نرث السعادة بصرف النظر عما يحدث بحياتنا، ويمكن للمرأة أن تورث السعادة لأبنائها وتجعلها تعم على منزلها وزوجها إذا راعت مايلي:

١ ـ كان الاعتماد على الله في كل شيء.

٢ - صممت أن تكون سعيدة، فالتصميم على السعادة هو مفتاح السعادة. إن التصميم الأول للبحث عن السعادة هو البداية وهو الخطوة الأساسية للوصول إليها. فالتصميم على السعادة يجعل الفرد يشعر بها حتى مع الأشياء البسيطة التى تحدث خلال اليوم، ويجعل الإنسان يستمتع بكل أو معظم وقته.

٣ ـ السعادة تحتاج أن تعرف المرأة مسئولياتها وإمكاناتها واختياراتها، فمن السهل أن تقول المرأة إن زوجها ذا المزاج العصبي هو سبب تعاستها، وأن تلعب دور الصحية، وربما يشعرها ذلك بالارتياح للحظات فتشعر بالأسف على نفسها وقد تجعل الآخرين يشعرون بذلك . ويمكن ما يتبقى بعد هذا الارتياح المؤقت هو الاسستياء الذي لايقود إلى شيء . ولذلك فالمرأة الذكية هي التي تقول لنفسها إنها ستكون سعيدة مسرورة بما لديها وإنها هي التي اختارت وإنها سعيدة بهذا الاختيار .

٤ ـ لا نتوقع الشعور بمنتهى السعادة طوال الوقت، فالسعادة شىء يأتى ويذهب كالأمواج، ومن المفيد جدا أن نتقبل كل ما يأتى إلى حياتنا وأن نجد أو نبحث فيه عما يسعدنا. فالقناعة تتطلب عمل توازن دقيق بين أن يتحكم الإنسان فى حياته العائلية وعمله إن وجد. فقد تلهث المرأة أحيانا وراء ما تريد وتحاول دفع الأشياء لمتأتى بما تريد، ولكن المرأة سوف تكون أسعد عندما تتراجع وتدع الأمور تمر وتتقبل ما يأتى إليها.

٥ ـ عندما تستبد بنا الأفكار السيئة، أو نواجه ما يسبب لنا الحزن أو الاكتئاب، فالمطلوب تقبل الأمور التى حدثت بتفاؤل وبشاشة، حتى ولو كان هذا الحزن بسبب تصرفات الآخرين. . فلا نخضب لأخطائهم وعلينا ان نعلم أن الإنسان بطبيعته خطاء، ولا نضع فى الذهن الثأر منهم ولا الشكوى، بل الأفضل أن نرسم على وجوهنا التفاؤل



وربما ابتسامة عريضة ونلقى بأكتافنا للخلف ونأخذ شهيقا عميقا حال الموقف، و يمكن أن نرفع معنويات أنفسنا بالترفيه أو بالضحك في موضعه أو أي شيء تعودنا عليه.

٢ ـ على الزوجة والمرأة عموما أن تكون واضحة مع الآخرين وتحاول أن تكون أعمالها واضحة، ولا تفعل ما تخجل منه أو يحول بينها وبين السعادة. . فسر سعادة الطيور أنها تساير الشمس في يومها . أي إن يومها يتماشى مع وضوح النهار.

٧ - العمل والعطاء أساس السعادة. فالمعروف أن الإنسان إذا لم يشغل نفسه بالحق شغلت بالباطل. فالنفس بها طاقات لا تهدأ، وهذه الطاقات إذا لم توجه في سبيل العمل الصالح والإنتاج والخير فسينتابها الحزن والكآبه، وأكثر ما يشغل طاقة الإنسان العباده وما يملأ وقت الفراغ هو الهوايات المختلفة بجانب العمل وكذا الرياضة وكذا مساعدة الآخرين تجلب السعادة.

٨ ـ على المرأة أن تردد فى نفسها إن حياتها جميلة رائعة وتعرب عن امتنانها، ويكفى أن لديها من الصحة والعقل والعواطف وزوج وأبناء وإحساس وبصر وسمع و.. فماذا تفيد مليون من الجنيهات إذا افتقدنا واحدة مما منحنا الله أو فقدنا كل ما وهبنا الله وبقت لدينا ملايين الجنيهات.

ولعلنا نتذكر قول الشاعر:

# ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقيُّ هو السعيد

كل ذلك يعد من أساليب التكيف مع ظروف العصر، والتطور الحضارى ومع مثل هذه الأساليب للسيطرة على صعوبات مواجهة ما يعيق الأسر من مواقف وأحداث وأزمات نكون في سبيلنا نحو التحضر الاجتماعي في ظل الظروف المحيطة المتقلبة وفي الحفاظ على أصالتنا وقيمنا مما يبعدنا قدر الإمكان عن الإحباطات التي تعانيها أسرنا والتي أحيانا ما تؤدي إلى الانهيارات الأسرية والأسر المتصدعة Broken Family .

ولذا نجد أن كلا من فليتشر Fletcher و"أرون" Aron على عكس "أوجبرن" Oguburn ، إن الأسرة ليست في حالة تدهور، ولكنها تتكيف من خلال أعضائها مع مطالب الواقع بالبيئة أو المجتمع الحديث المتغير بطبيعته. ويرى "فليتشر" Fletcher أن الأسرة الحديثة تتكيف بطريقة أفضل لمطالب الناس والمجتمع والمواقف عدما كانت عليه في الماضى وأصبح لديها مهارات أكثر من أسر سنبقتها بقرون أو بأجيال، ويؤكد على أن الأسرة الحديثة في المجتمع المعاصر تعد من أعظم قصص النجاحات في القرن العشرين.



# المبحث الرابع والعشرون

# طرائق ووسائل الرعاية الاسرية لمظاهر النمو النفسى والاجتماعي والمشكاك المصاحبة عند الابناء

من الأهمية بمكان أن نحدد دور الأسرة في المجتمع الإسلامي باعتبارها أولى المؤسسات الاجتماعية من حيث مسئولية التنشئة السليمة حتى يتحقق للصغار والمراهقين والشباب التوازن الاجتماعي من خلال التربية والتوجيه والقدوة والاهتمام باحتياجاتهم في مراحل المنمو المتعاقبة. ثم يلى ذلك دور المدرسة في النمو المتوازن والمتكامل في النواحي الروحية والاجتماعية والعقلية والنفسية والحسية للشباب . . . . وكيف تزود المدرسة أبناءها بالقدر الأساسي من المعارف والاتجاهات والمهارات، وتنمى شخصياتهم من خلال كشف قدراتهم ومواهبهم وتوجيههم دراسيًّا ومهنيًّا وفقًا لاستعماداتهم وقدراتهم الخاصة.

يتبع ذلك مسئولية المؤسسات التعليسمية وعلى رأسها الجامعات في تطوير الحياة الثقافية، وإجراء البحوث الاجتماعية التي تخدم البيئة المحلية، وتنمى قدرات المتعلمين والشباب وتفسح المجال أمام استعداداتهم وابتكاراتهم وتوفر لهم البحث العلمي، عند تخرجهم وتحملهم مسئولية العمل المنتج، وتنمى لديهم القيم والمبادئ التي تزيد من عطائهم وإخلاصهم، وتمنحهم الفرص المناسبة في اختيار المهنة المناسبة وتحقق لهم تطبيقات المبادئ التي تعلموها في مراحل دراستهم، حتى تتطابق مع فكرهم القيم وأنماط السلوك والمبادئ والممارسات الفعلية.

هذا بالإضافة إلى دور المؤسسات المسئولة عن رعاية الأبناء عامة والشباب خاصة ، وهل تقدم الأنشطة والبرامج التى تستوعب طاقات الأبناء والشباب فى أوقات الفراغ أو على مدار الخطط طويلة المدى ، والتى تنمى قدرات وطاقات الأبناء والشباب وتعمل على تقليل المشكلات التى تواجههم، وتتيح لهم أداء أدوارهم فى البناء والإنتاج فى الوطن.

وفيما يلى وسائل رعاية مظاهر النمو النفسى والاجتماعي والمشكلات المصاحبة عند الأبناء عادة والشباب خاصة.



# وسائل رعاية مظاهر النمو النفسى والاجتماعي،

تمثل مظاهر النمو الجسمى، والعسقلى، والاجتماعى، والجنسى والأخلاقى، والانفعالى ــ الصلة الوثيقة باحتياجات الشباب ودوافعه ومشكلاته وتأثيرها الوظيفى على توافقه النفسى والاجتماعى.

ونعرض فيما يلى وسائل الرعاية الخاصة بمظاهر النمو المشار إليها:

١ ـ النمو الجسمى: ينبغى على الآباء والمربين نشر الثقافة الصحية بين: الأطفال والمراهقين والشباب والمبادرة إلى علاج الأمراض العضوية والنفسية التى قد يتعرض لها الأبناء، وتحسين النمو الجسمى باعتبار أن الصحة النفسية فى الجسم السليم.

هذا بالإضافة إلى استثمار طاقات الأبناء الكبار من المراهقين والشباب في النشاط الرياضي والكشفي والـثقافي والاجتماعي داخل وخارج المدرسة وفي الأندية التي تلقي عناية من المسئولين.

Y ـ النمو العقلى: يتوجب على الآباء والمربين الاعتبراف بأهمية الإرشاد النفسى والتربوى والمهنى، وإتاحة فرص التفكير والإبداع وتنمية الطاقات والقدرات الكامنة لدى الأبناء في أعمال منتجة المجتمع، تحقق الشقة في نفوس الأبناء في أعمال منتجة للمجتمع أى تحقق الثبقة في نفوس الأبنهاء وتزكى الطموح، وتنمى الابتكار والإبداع والإيجابية والواقعية في الحياة العلمية.

" - النمو الاجتماعي: يتطلب هذا الجانب من مظاهر اهتمام الآباء والمربين في توفير المناخ المناسب للتوافق الاجتماعي وتنمية الذكاء الاجتماعي وتنمية المرونة في تبادل الرأى والتوسع في إقامة مراكز الترفيه لتقديم الرعاية الاجتماعية والرياضية، وحيث يمكن إتاحة الفرص لتحمل المسئولية الاجتماعية، وتنمية الشخصية وتكوين اتجاهات يمكن إتاحة الفرص لمتحمل المسئولية الاجتماعية، وتنمية الشخصية وتكوين اتجاهات تتوافق وقيم المجتمع، ومساعدة الأبناء في دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي.

لا النمو الجنسى: فى إطار مظاهر النمو الجنسى، تقع المسئولية الكبرى على عاتق الآباء والمربين فى مساعدة الأبناء، وخاصة المراهقين والشباب على توجيه النشاط الجنسى الذى يبدأ مع بداية المراهقة، بإعلاء الدوافع وتحويلها إلى أنشطة أخرى كالرياضة والنشاط الاجتماعى والدينى، وممارسة الهوايات، والبعد عن المشيرات التى تتناولها الكتب والمجلات والبرامج التليفزيونية وأشرطة المفيديو، وتنمية المعلومات المفيدة عن الجنس وآثاره الضارة فى حالة الإشباع المنحرف، هذا مع تزويد الشباب بالمعايير والقيم



الاجتماعية والدينية وإقناعه باحترام الحرمات، وكيفية الحفاظ على حقوق الأقارب والجيران والمعارف وصيانة الأعراض، إضافة إلى تزويد المراهقين والشباب بالمعارف القائمة، على أن الحياة الزوجية العامة ليست مقصورة على الجنس بل هى مسئوليات اجتماعية وأعباء اقتصادية وانتماء وإيثار وتضحية.

• - النمو الأخلاقي: في هذا المظهر من مظاهر النمو يوجه الاهتمام إلى الجانب التربوى لكل من الدين والأخلاق وذلك بتوعية الأبناء بالتمسك بالخُلق القويم والبُعد عن التعصب والاستقامة في السلوك ومراقبة الضمير في السلوك ومقاومة الانحرافات والمغريات المادية والجنسية. وتنمية المسئولية والاعتصام والتماسك الاجتماعي من أجل توافق نفسي واجتماعي للفرد في الأسرة والمجتمع على السواء.

#### وسائل رعاية المشكلات المصاحبة الخاصة بالأبناء؛

نعرض فيما يلى الوسائل التي يمكن أن توجه لرعاية المشكلات المصاحبة للأبناء والمتمثلة في.:

## أولا: ضوابط العلاقات الأسرية الاجتماعية:

حتى يتحق التوافق النفسى والاجتماعى داخل المحيط الأسرى، ويقل الصراع بين الآباء والأبناء، يمكن أن يكون دور الأسرة في المجتمع العربي قائماً على:

ا ـ العمل على وقاية الأبناء من الاضطرابات النفسية داخل الأسرة وإدراك مسئولية الآباء نحو تنمية الأبناء في جو أسرى يسوده التراحم والتعاطف وعدم التفرقة والتمييز ببين الأبناء، وعدم تفضيل أى الجنسين على الآخر، والاحترام المتبادل بين الأبناء وفي هذا ما يؤدى إلى تحقيق الزمن والطمأنينة في الجو الأسرى وإيجاد الشعور بالتقبل من الوالدين.

وهذه الاتجاهات الوالدية من شأنها أن تنمى السلوك المتوافق، وتعمل على زيادة الروابط والتماسك الأسرى والتطابق بين أعضاء الأسرة.

٢ - تبصير الآباء والأمهات وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية النفسية للأبناء، وكيفية الإشباع المتكامل، بهدف جو أسرى يتحقق فيه الأمن والطمأنينة، وفي هذا ما يزيد التماسك الفردى والجماعي داخل الأسرة.

فقد يستصور الآباء أن الإشباع لسلحاجات المادية كالمسأكل والمشرب وتهيئية وسائل الراحة من الملبس وفاخر الرياش وأدوات الترفيه والتسلية واللهو وغير ذلك، قد يتصور

الآباء أن إشباع هذه الحاجات المادية وتوفيرها للأبناء يمكنهم من الاستقرار الأسرى والاجتماعى؛ رغم أن هذا إغفال للإشباع النفسى المتكامل الذى يتعدى هذه الحاجات إلى شعور الأبناء بالاعتماد الأسرى والتعاطف والتراحم والتواد والعشرة الطيبة من جانب الآباء لهم ومعاونتهم في حل مشاكلهم بطريقة موضوعية بناءة. وفي هذا كله ما ينمى سلوك الالتزام والترابط الأسرى ويُحقق التواؤم والتطابق بين أعضاء الأسرة الواحدة.

" ـ أن يتجنب الآباء الفرقة والتفكك الأسرى الناجمين عن حرمان الأبناء من الأب أو الأم عن طريق الطلاق أو غيره من مسببات تباعد الأبناء، وهى مشكلة تعانى منها الأسرة العربية بصورة واضحة؛ فالمعروف أن التصدع الأسرى الناجم عن وفاة أحد الوالدين أو الطلاق أو تعدد الزوجات وتفرق الأبناء ينتج عن ذلك حرمان وفشل وإحباط في الحياة الأسرية ويؤدى ذلك إلى إخفاق الأبناء في الانتماء الأسرى وفي الحياة المدرسية، وما قد ينجم عن ذلك من الانحرافات السلوكية في المجتمع.

٤ ـ من المعروف أن الفترة الحساسة في حياة الأبناء هي فترة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات جسمية ونفسية وعقلية واضطرابات جنسية، وما يترتب عن ذلك من سلوك غير متوافق من الأبناء في علاقاتهم الأسرية. وهذه الفترة الحرجة من العمر تحتاج إلى انسجام أسرى وتماسك أسرى أكثر من مرحلة الطفولة أو مرحلة الرشد. فالبنون والبنات في هذه المرحلة من العمر معرضون بحكم الاضطرابات العديدة التي تصاحب النمو إلى الاضطرابات الانفعالية وسوء التوافق، والانطواء والتبعية للرفاق أو التمرد على السلطة المنزلية أو المدرسية. لذلك تحتاج هذه المرحلة بالذات من الأبوين إلى وعى وإدراك بمسئولياتهم دون مغالاة في الإفراط في تلبية مطالبهم أو التراخي في الاستجابة لحاجاتهم أو القسوة الزائدة والسلامبالاة بمشاعرهم، عما يترتب عليه عند اتباع أي من هذين وتمردهم على أوضاعهم وخروجهم عن الالتزام والطاعة والضبط والتنظيم، وعقوقهم للوالدين ولغيرهم من الجوار والأقارب والرفاق في الدراسة أو المجتمع. بل قد يحدث أيضا عدم رضاء الأبناء عن الآخرين، والرغبة في تعذيب الذات والتعذيب للآخرين، وفي هذا ما يُفقد الأبناء الانتهاء الأسرى والتبعية للمجتمع الأم وكراهية الحياة الأسرية والحياة الاسرية.

من الناحية النفسية يقوم الآباء والأمهات والمربون بالدور الأساسى في تشكيل خصائص النمو الانفعالي والاجتماعي إبان مرحلتي الطفولة والمراهقة.



فالنمط الأسرى السائد والنمط المدرسى ـ السائد أى النمط الذى يتخذه الكبار من المعايير والاتجاهات والعادات والعقيدة الـدينية ـ هو الأساس المحدد لنمط السلوك السائد فى المجتمع. والإخفاق فى التطابق والانسجام الأسرى يمكن إرجاعه إلى إخفاق الأبناء فى التكيف مع الجو السائد فى الأسرة واختلاط الأمور بينهم وبين الكبار أى وجود سوء التوافق بينهم وبين الكبار.

لذلك نؤكد فيما يلى إبراز الدور الذى تتحمله الأسرة ممثلة فى الآباء والأمهات نحو أبنائهم فى تربيتهم وهم صغار، وخاصة خلال فترة الاضطرابات النفسية والجسمية والعقلية أى فترة المراهقة \_ فعلى الآباء إدراك أدوارهم \_ قبل معاملة أبنائهم ومعرفة اتجاهاتهم قبل محاسبة أو عقاب الأبناء.

وفى هذا ما يساعد على حل كثير من المشكلات الأسرية وما يعمل على التماسك الأسرى، والمفروض أن العطاء أمر متبادل بين الآباء والأبناء، وأن الإدراك للمشاكل يتم أولا عن طريق الآباء لذلك قد يكون من المناسب اتباع ما يلى:

(أ) إيجاد روح الصداقة والمودة بسين الكبار والصغار، فالشعور السصادق والعاطفة الجدية والتراحم من أبرز ما يجب لمساعدة الأبناء الصغار المراهقين والشباب.

والعاطفة الصادقة وليس ريفها أو خفيتها ـ تمكن الصغير والمراهق والشاب من أن يكشف عن اهتمامات والديه نحوه، وبالتالى إذا سعى الآباء إلى مودة الصغار فإن الأبناء يـقدرون الآباء ويتـعلقون بهـم، وفى هذا يكون دافعاً لهم لـلإجابة للمـطالب الأسرية، واتباع الحقوق والواجبات المطلوبة منهم تجاه النظام الأسرى.

(ب) فرض السلطة والاستبداد الذى قد يتبعه بعض الآباء اعتقاداً منهم بأن هذه السلطة تمثل النظام الأسرى الأصلح لتقويم الأبناء، واحتفاظا بهيبة الآباء والأمهات. هذا السلوك من قبل الآباء أمر يتبعه فى الكثير من الأحيان، تمرد الأبناء على السلطة داخل المنزل وانحرافات سلوكية داخل المجتمع الأسرى والمجتمع الخارجى؛ فاحترام النظام والضبط والربط قد لا يقدره إلا الراشد المطمئن إلى نفسه.

والمعتقد بين الكثير من الآباء أن الـقواعد والنظم والأحكام والربط والضبط داخل الأسرة هي من الأمور الناجحة في تهذيب الصغار والمراهقين وتوجيههم.

وإذا خرج البعض من الأبناء على هذا النظام، لقوا العُنف والاضطهاد وسوء العاقبة. هذا وينبغى على الآباء الشعور بحاجات الصغار ودفء المعاملة من جانبهم



والاستماع إلى رغباتهم، والمرونة في التعامل معهم. فليست القسوة الزائدة، ولا اللين الزائد بوسائل مجدية في توجيه الأبناء.

(جـ) الضغوط الآتية من قبل الآباء والنظم التي يجب أن يسلتزم بها الأبناء، والقواعد التي يجب اتباعها وعدم الخروج عنها من قبل الأبناء، هذه الضغوط من شأنها إحداث تمرد من الأبناء وعصيان وعدم اللامبالاة والاكتراث من الأخرين.

فقد يحدث للأبناء انتكاس واكتئاب أو المرض النفسى نتيجة لقواعد أو قيود تفرض عليهم دون غيرهم بمن في مثل سنهم؛ وفي هذا ما يدعوهم للانحراف والتمرد. ذلك لأن الابن مثلما يريد من أبويه المحبة والتقدير والاحترام فهو في ذات الوقت يبتغى نفس المشاعر من أقرانه وإلا افتقد الابن الصغير أو المراهق أو الشباب المبكر انتماءه إلى أسرته، وبدأ الصراع بينه وبين ذويه.

(د) الحماية المفرطة من قبل الآباء على الأبناء والتدخل في شئونهم والإشراف الدائب عليهم في لعبهم وسكونهم وطعامهم وتقييد الحرية عليهم وعدم إعطائهم فرص التصرف، كل هذا يُعطل النمو الانفعالي للأبناء ويُحدث سوء التوافق مع الوالدين، وفي هذا ما يُفقد الاستقلال في النمو. بل من المعروف من الناحية النفسية أن الصغار الذين يفتقدون الاستقلالية وهم صغار، لا تتاح لهم فرصة الاعتماد على النفس أو ما يعرف بالفطام النفسي. وغالباً ما يُصبح هؤلاء الصغار فيما بعد عند الدخول إلى مرحلة المراهقة والشباب غير أسوياء متمردين على الضبط والنظام والسلطة. ومن المعروف أن انحرافات الأحداث والسباب مرجعها الأساسي سوء التكيف الأسرى، وضعف العلاقات والروابط الأسرية والتماسك لتشجيع الأبناء على تحمل المشولية، وتقليل القيود والموانع التي تُفرض عليهم، والتي قد يُبالغ في حدودها، مع عدم التراخي والتساهل أكثر من اللازم، حتى نوجد المناخ الأسرى الصحي المناسب للنمو الاجتماعي والانفعالي الصحيح للأبناء.

هذا، وعلى الآباء مراعاة أن مروق الأبناء وعصيانهم فى بعض الأحيان، يجب ألا يُقابل بالقسوة الزائدة أو الثورة والعقاب الصارم من قبل الآباء، بل يجب تفهم الأسباب والدوافع وراء السلوك غير المرغوب فيه من قبل الأبناء.

(هـ) يعتقد الآباء أن مرحلة المراهقة بالذات هى مرحلة عدم استقرار، بل هى مرحلة تقلب انفعالى حاد. فأحياناً الضيق والتمرد على النصائح المفيدة، بل والتمرد على أقل ضوابط النظام، والتحدى بأن الابن يعرف الصواب أكثر من الكبار . . . .



لذلك حتى يتجنب الآباء المشاكل بينهم وبين الأبناء، وحتى يعملوا على تقليل الخلافات بينهم وبين الأبناء. بل إن التقلب بينهم وبين الأبناء. بل إن التقلب والاستقلال الكبير والاستقلال الكلى، هو والاستقلال السريع من التبعية والاعتماد على الكبار إلى التحرر والاستقلال الكلى، هو من السمات الظاهرية في سلوك المراهقين.

كما أن التذبذب في السلوك بين تقبل توجيه الآباء، والتمرد على سلطانهم، مُبَعِثه رغبة الأبناء في الاستقلالية، ورغبتهم في الاعتماد على غيرهم للتهرب من المستولية.

وهذه المظاهر السلوكية أكثر ظهوراً إبان مرحلة المراهقة حيث لا يلتزم المراهق بما حوله من قيود ونظم وتقاليد وأعراف، وحيث يحاول التخلص من متاعبه حتى يبدأ في الاستقرار إذا لم يواجه بالسلطة الضابطة داخل المنزل أو خارجه.

وقد يُعارض الآباء التمرد الذي يحدث من قبل الأبناء، عندما يتخطون مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. والتمرد في حدوده المعقولة سمة من سمات التوافق الأسرى، ورغبة الصغير في مشاركة الكبار المسئولية، وأنه أصبح ناضجاً، وكما تقبل الكبار من الآباء والمربين هذا التغيير في سلوك الصغار وكان التوجيه بالإقناع والإرشاد والنصح . . . فإن التقارب بين الصغار والكبار سيتم حدوثه، بل سيقوم الصغار بتعديل وتحوير اتجاهاتهم السلبية وأفكارهم عن الكبار وسلوكهم نحوه.

(و) وقد لا يهتم الآباء بالمشاكل الطارئة للصغار والتى قد يترتب عليها زيادة سوء التوافق بين الصغير وذاته، لذلك عندما تبطراً مشاكل في حياة المصغار، فإنه من الضروري اهتمام الآباء بهذه المشاكل، والعمل على تعديل سلوك الأبناء حتى لا يتمادي الأبناء ويترتب عليها مضاعفات. وقد تزداد متاعب الصغار إلى الحد الذي يؤدي إلى عزلتهم عن باقى أفاد الأسرة أو تتكاتف المضايقات إلى حد البكاء أو العنف من قبل الصغار، أو التفوه بجارح الكلم أو يصل الأمر لاسمح الله إلى التفكير في الانتحار. وحتى يحدث الالتزام والضبط والتوافق الأسرى، يلزم من الآباء إيجاد متنفس لهموم الصغار لما يعانونه من المشكلات أو الآلام النفسية. ويمكن أن يتم ذلك بتشجيع الصغار والمراهقين على الإفصاح عن مشاعرهم، وزيادة الصلة بين الآباء والمربين وبينهم.

(ز) جانب آخر هام من جوانب الالتزام بالنضبط والربط والنظام في المجتمع الأسرى بصفة خاصة والضبط الاجتماعي بصفة عامة. هو ما يتمثل في الانفصالية



الواقعة بين جيل الحاضر والمتمثل في الأبناء، وجيل الماضى المتمثل في الآباء، حيث تظهر في كثير من الأحيان سلطة الآباء في فرض معاييرهم دون مبالاة بمطالب الجيل الذي ينتمى إليه الأبناء، والواقع أن الإمكانات الحاضرة والتغيير الحضارى السريع الذي تشهده الساحة العربية وعدم اقتناع الآباء في الكثير من الأحيان بالمستورد من الأفكار والتقاليد والمعايير التي تخالف ما عاش عليه الآباء . . وهو ما سبق تعريفه بصراع الأجيال . . . . وما يترتب عنه من الانفصالية بين الأجيال، ومن شأن ذلك إحداث عدم التماسك الأسرى، الأمر الذي يحتاج من الآباء مساعدة وتوجيه الأبناء، عندما يحاولون إلزامهم بالمعايير والعادات والتقاليد وقواعد الضبط والنظام، مع الاهتمام بمطالب الجيل الذي ينتمى إليه الأبناء.

(ح) وكلما أدرك الآباء أن سوء التوافق من قبل الأبناء مرجعه فوارق الحضارة بين جيل الآباء، وأن نظرة الأبناء قد تصفهم بأنهم من جيل عتيق متزمت . . . وكانت محاولات الآباء التغلب على هذه النزعات في نفوس الصغار، عن طريق المناقشة والحوار الهادئ وزيادة الثقة بينهم وبين أبنائهم، وتعديل الأفكار السلبية من الأبناء . . . . . أدى ذلك إلى توافق أسرى بين الآباء والأبناء .

بل إن هذا ما يضيق الثنائية والتعارض بين الأجيال، ويُقرب من الاتجاهات داخل الأسرة الواحدة، حيث تتاح فرص التعبير عن المشاعر وحيث لا تُفرض السلطة من قبل الآباء تجاه الأبناء.

(ط) تنمية الاستقلالية الذاتية بين الأبناء عن طريق إتاحة فرص المشاركة في الأدوار الاجتماعية التي من شأنها تدعيم الحياة الأسرية المتماسكة وتقليل المشاكل التي يعيشها جيل الأبناء. والافتقار إلى تحقيق الذات بين الأبناء، مرجعه التناقض في سلوك الكبار، والمتناقض في نظام القيم والمعايير المعلنة داخل الأسرة أو المدرسة أو الموسسة التربوية والإجبار على احترامها. بل إن التناقض بين القديم وبين ما يقتنع به القدامي والكبار من أهميته وقدره، وبين الحديث الذي يقتنع به الصغار والأحداث من أهميته وقدره وبين الجماعة والرفاق الصغار وبين قيم الكبار والآباء.

وهذه التناقضات من شأنها إحداث اضطرابات سلوكية في نفوس الصغار، وتكون من عواقبها الانعزالية والاغتراب وفقدان الثقة بالذات.



لذلك من أجل تقليل الصراعات في التفاعل والتعامل الأسرى . . . ومن أجل علمات أسرى في مسجتمعاتنا العربية . . . ومن أجل علاقات وانتماء أسرى بين أفراد الجماعة الأسرية في الوطن العربي حيث قد لا يتم الانتماء وتأكيد الذات وثقة الأبناء بأنفسهم . . . . قد لا يتم هذا عن طريق النصح والوعظ ولا عن طريق الإرغام والقهر، بل عن طريق المشاركة، وحث الأبناء على التصرف فيما يتصل بحياتهم وفي مسئولياتهم وأدوارهم الاجتماعية، حيث تتاح لهم الفرص المناسبة للتعبير عن مشاعرهم، في جو أسرى هادئ، يحدوه النظام والضبط دون إفراط أو تفريط.

وفى هذه التنمية الاستقلالية ما يُدرب الأبناء على المواطنة والانتماء كمواطنين. لذلك فإن تحقيق الذات وتحديد الهوية بالنسبة للأبناء من شأنه إياجاد توحد إيجابي مع الموالدين، وإعطاء الفرصة أمام الأبناء للوصول إلى مساركات إيجابية أكثر اتساعاً عن نطاق الأسرة وأكثر التزاماً بالضوابط للتماسك الاجتماعي في المجتمع الأم.

## ثانيا: أساليب الوقاية لتقليل مشكلات التأخر الدراسى:

عند استعراض مشكلة التأحر الدراسي، والتي تُعد من المشكلات التربوية الاجتماعية النفسية، والتي تحدد في نوعها على أساس انخفاض معدل الذكاء أو إلى نقص الاستعداد والقدرة في مادة دراسية معينة، نجد أن مسببات التأخر الدراسي عديدة سبق إيضاحها ضمن المشكلات التعليمية.

ومن أساليب الوقاية لتقليل مشكلة التأخر الدراسي، محاولة تلافي مسببات التأخر الدراسي - الأسباب الحسمية (العقلية - الاجتماعية - الاقتصادية - الانفعالية - والمسببات الأخرى) والعناية بالإرشاد التربوى في المدارس والاهتمام بالنواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية للتلاميذ، وفي تعاون الآباء والمدرسين والإخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، ما يعمل على المحافظة على مستوى التحصيل وتحسنه، وعلاج أسباب التأخر فيه وتنمية القدرات والمهارات عند التلاميذ عندما يتم التعرف على الأسباب الموضوعية لمشكلة التأخر الدراسي، كما أنه يمكن إقامة علاقات طيبة بين التلميذ المتأخر دراسيًا والأخصائي النفسي والاجتماعي، حتى يتم تبصير التلميذ بجوانب مشكلته وتشجيعه على التعديل الذاتي للسلوك، وتحسين مستوى توافقه الأسرى واللدراسي والاجتماعي.



## ثالثا: أسالب الوقاية من الإدمان:

مشكلة الإدمان بين الشباب والكبار لما لها من متخاطر عديدة في المجتمع الإسلامي العربي لها مسببات عديدة، ومتغيرات أساسية تتمثل في العقار المستخدم في الإدمان، والفرد والمدمن، والبيئة التي يحدث فيها الإدمان. وتتبع في المعادة طرائق رئيسية للوقاية تناظر هذه المتغيرات وتتمثل في الوقاية القائمة على النماذج التالية:

الإصلاح التشريعي \_ الطبي (المتعلق بالصحة العامة) \_ النفسي \_ الاجتماعي \_ الثقافي.

وتعتمد هذه الطرائق على ما يتصل بها من سلوكيات متعلقة بالمتغيرات الخاصة بالإدمان والعلاج والوقاية في مشكلة الإدمان كمشكلة اجتماعية، حيث يجب عدم الفصل بين العلاج والوقاية من الناحية العلمية. وهناك الأدوار والمسئوليات الاجتماعية للوقاية من الإدمان والمتمثلة في الجوانب التالية:

التشريعات الوقائية \_ التوعية الدينية \_ مسئوليات البيئات الاجتماعية وهى الأسرة وجماعات الرفاق والمجتمع المحلى \_ ومسئولية المؤسسات التربوية \_ والتوعية الإعلامية .

كما أن الاستمشفاء من الإدمان وعلاجه باعتبار أن العلاج من الناحية المنطقية يمثل خطوة لاحقة للوقاية، وليس سابقة عليها، إذ عندما تكون هناك سياسات الوقاية المتكاملة البناءة تقل الجهود المبذولة نحو العلاج، وكلما ازدادت وكُثفت الجهود المبذولة نحو العلاج، دل ذلك على قصور سياسات الوقاية وضياع الجهود الموجهة من المسئولين عنها ـ وهذا العلاج من الإدمان بين الشباب يتوقف على:

الحالات التى تدفع المدمن إلى العلاج \_ المكان المناسب لعلاج حالات الإدمان \_ كيفية علاج الإدمان.

## رابعاً: أساليب الوقاية من الاغتراب النفسى بين الأبناء والشباب:

يُمشل الفطام النفسى للشباب الاستقلال الذاتس لديهم فى قيادة أمورهم دون وصاية الراشدين فى الأسرة والمجتمع. هذا النفطام النفسى يُمثل تمهيداً واستعداداً لمسئولية الحياة وأعباء التصرفات الفردية.

وميل الفرد نـحو الاستقلال الذاتي يبدأ مـبكراً منذ الطفولة، ويشتـد في المراهقة حيث يدفعه ذلك إلى أنواع من سلوك التمرد على سلطة تفرض نفسها عليه.



ويتعثر المراهق فى خطواته الأولى فى قيادة نفسه نحو الاستقلال الذاتى، وذلك لنقص فى خبراته العملية، وضيق فى آفاقه وعلاقاته. والشباب يتلقى فى عمليات الحياة أعباء الاستقلال الذاتى التى يشعر بثقلها، وقد ينوء بها ويحن إلى الطفولة الحالمة التى كان يلقى فيها أعباءه على غيره، ويتمنى أن يعود إلى الوراء ويسمى ذلك النكوص.

وخير وسيلة لإعداد الشباب للحياة العامة المستقبلية أن يتدربوا رويداً رويداً منذ الطفولة المبكرة، بحيث كلما تقدموا في العمر، ازداد استقلالهم واعتمادهم على أنفسهم. وفي هذا ما يُقلل الكثير من سوء التوافق النفسي والاجتماعي في حياة الشباب.

ومن المعروف أن الوليد ينشأ عاجزاً عن كل شيء وهو بحاجة إلى غيره في تأمين كل ضروريات الحياة. وهذا الاعتماد المُطلق على الوالدين يجب أن يتقلص كلما نما الطفل جسميًّا وعقليًّا وانفعاليًّا واجتماعيًّا، ثم يتابع سيره في فطامه شيئاً فشيئاً، لا عن الثدى فحسب في فطامه الغذائي، بل في علاقاته الانفعالية والاجتماعية بينه وبين والديه وغيرهما من الراشدين. وهذا الفطام النفسي لا يمكن تحقيقه إلا بتدريب الطفل داخل الأسرة. وعندما يلتحق بالدراسة بحيث يتحمل تبعات تتوافق واستعداداته وأن تهيئ كل فرصة ممكنة لتحمل المسئولية وإدراك التبعات وتلافي الأخطاء واتباع السلوك المتوافق دينيًّا واجتماعيًّا، والعمل على مواجهة المواقف وتصحيح الأخطاء واستئناف السير في حياة المنزل والدراسة والمجتمع.

وهذا الفطام النفسى من شأنه تقليل الاغتراب النفسى، وهـو من وسائل الوقاية من الانحرافات التى تتسبب من عدم إتاحة فرص الاستقلال الذاتى بيـن الشباب لقيادة أنفسهم فى تفكيرهم وانفعالهم، كما أن الفطام النفسى يُطالب به الشباب والراشدون كل مع نفسه فى توجهها، وكل نحو الآخر فى رعايته وتنشئته.

## خامساً: أساليب التوجيه المهنى للشباب:

التوجيه المهنى والتأهيل العلمى للحياة المنتجة يُحقق العديد من المزايا النفسية والاجتماعية التى تقلل من المشكلات المهنية والعملية عند الشباب والتأهيل المهنى للشباب يتيح بجانب العائد المادى للشباب، ضمان الراحة النفسية التى يتلقاها الشباب عند أدائهم أعمالهم. ورعاية الشباب عند تفادى الأخطاء فى اختيار المهنة والتأهيل، يُعد من الأمور التى تواجه الآباء والمدرسين ورجال التربية والتوجيه والصناعة. وهذه الرعاية المهنية تقتضى رسم خطط التأهيل المهنى للشباب والتى تقوم على:



١ ـ تشجيع الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف على خصائصهم ومميزاتهم
 واستعداداتهم العقلية والميول، حتى يتوافق العمل مع الطاقات والاستعدادات.

٢ ـ توصيف المهن وإبراز أوجه التشابه فيها وتقسيم المهن . . . ما يُحقق للشباب
 اختيار المهنة التي تتوافق مع ميوله واستعداداته .

٣ ـ اختيار المهنة المناسبة للشباب، مما يتوافق مع السمات الشخصية وخصائص المهن ومتطلباتها مع تدريب الشباب عند الالتحاق بالعمل المناسب على اكتساب ما يُحقق له الاستقرار النفسى، وفي هذا ما يُحقق العائد المادى والمعنوى للشباب، وزيادة الكفاية الانتاجية لمصلحة المجتمع. ولعل في هذا ما يُؤكد أهمية إنشاء وإقامة مراكز التوجيه والتدريب المهنى للشباب، وأن هذه المراكز تقوم على الوقاية من:

(أ) المشكلات النفسية التى قد تواجه الـشباب عندما لا يجدون الـعمل المناسب الذى يُحقق الحياة المستقلة المستقرة وما ينجم عند ذلك من ضياع لفاعلية الشباب ونشاطه فى مرحلة من مراحل العمر تعتبر من المراحل الأساسية للحياة الإنتاجية.

(ب) المشكلات الاجتماعية: فالشباب الذي لم يؤهل لهنة في الحياة سيكون عاطلاً عن العمل يعيش عالة على غيره ويكون مصدر انحرافات في الحياة الاجتماعية أو قد يشغل الشباب أماكن غير متوافقة مع كفاءاتهم واستعداداتهم، وخاصة إذا كانوا من أصحاب الخطوة الاجتماعية وبذلك يحرمون غيرهم من الأكفاء المؤهلين.

(جم) المشكلات الاقتصادية حيث تُسند الأعمال في بعض الأحيان إلى غير أهلها، وفي هذا ما يُعرقل الكفاية الإنتاجية والاقتصادية، بل قد يكون سبباً إلى انتشار البطالة أو سوء الإدارة والواقع أن مراكز التوجيه والتدريب المهنى للشباب، ونظم التوجيه المهنى الناجحة هي التي تجعل من كفاءات الشباب نقاط انطلاق ومراكز توجيه وإعداد مواطن توريع الأعمال بنجاح وفق الاستعدادات.

والتوجيه المهنى المنظم يقوم على حُسن اختيار المهن لشبابها وبذلك يستفيد المجتمع إلى أقصى الإمكانات والحدود من طاقات الشباب وميولهم، ونضمن لهم مستوى اقتصاديا طيبا وحياة اجتماعية مستقرة واتزانا نفسيا متكاملا.

سادسًا: أساليب المشاركة الاجتماعية الإيجابية للشباب في الحياة الاجتماعية

تؤدى إلى عائد فعال للشباب أنفسهم وللمجتمع الذي يعيشون فيه. وقد يُضحى الشاب بكل شيء إلا في حياته الاجتماعية النشيطة مع رفاقه وأصدقائه. لذلك يمثل



الانطواء مشكلة عند بعض الشباب، حيث إن الانطواء يُمثل عدم النضوج الاجتماعي وعدم الكفاءة الفردية للحياة الاجتماعية التي هي من أهم خصائص الحياة الإنسانية.

فالشباب حين لا يجد في نفسه القدرة على المساركة الاجتماعية ، يبتعد عن أهله وجيرانه وأقاربه ، ولا يرغب في مواجهة مواقف جديدة ويؤثر الابتعاد عن الناس ، وقد ينتقم ممن حوله ، وتكون انفعالاته حادة غير مستقرة ، ويجتر الخيالات والذكريات التي قد تجر عليه مشكلات عديدة . ويرجع الانطواء عند بعض الشباب إلى الإخفاق في تحقيق الذات نتيجة فقدان الثقة بالنفس أو النقص والإعاقة الجسمية أو العقلية أو إلى نبذ من الأسرة وتفضيل فرد آخر عليه ، وحيث يكره المناقشة والاشتراك في الحياة الاجتماعية التي تتطلب القدرة والكفاءة والمثابرة . والسلوك الانطوائي قد يكون بقدر محدد ، وعندئذ قد لا يثير مشكلة نفسية أو اجتماعية . بينما الانطوائية الحادة تشكل اضطرابات نفسية . ويكون من نتائجها مضاعفات القلق والأنانية والسخرية والكآبة . مما يجعل حياة الشاب راكدة جامدة لا يستطيع تحملها .

والطريق الطبيعي للسلوك الانطوائي يعتمد على كشف أسباب ودوافع الانطواء، والتشخيص الصحيح يعد أول مراحل العلاج.

## ومن أسباب الانطواء عوامل عديدة منها:

الاختلال العضوى الناجم عن اضطرابات الإفراز الهرموني بالجسم أو الجهاز العصبي وحيويته.

٢ - أو يكون السبب من المحيط البيئي عندما تتكاثر الصعوبات وعوامل الفشل في الحياة الاجتماعية.

٣ ـ أو يكون السبب من التنشئة الاجتماعية القائمة على العناية الزائدة والإسراف
 فى التدليل، والمسارعة فى تأمين كل الطلبات وإشباع كل الرغبات.

٤ - أو قد يكون السبب من افتقار التشجيع الكافى من الأقران، وخاصة إذا كان الفرد ذا عاهة جسمية أو تشويه بدنى أو ضعف فى المستوى العقلى فينطوى الفرد هرباً من سخرية الناس. ويعتبر المجتمع مسئولاً عن هرب الشباب من المشاركات الاجتماعية الفعالة، حيث قد تؤدى الانطوائية الحادة إلى الكراهية والحقد والعدوان، الأمر الذى تحتاج فيه الخدمات الاجتماعية للشباب مراعاة هذا الجانب الاجتماعي والخاص بالمشاركات الاجتماعية الفعالة للشباب.



# المبحث الخامس والعشرون طرائق وسبل الرعلية الأسرية والمؤسسات النربوية والإعلامية بالنسبة للزوجة (الأم) العاملة

خروج الزوجة (الأم) إلى العمل قد يكون لأسباب اجتماعية أو اقتصادية ، اقتضت الضرورة إلى خروج المرأة إلى العمل، دون أن يكون هناك سند ورعاية كافية من المجتمع يعينها على إنجاز التطور الهام في حياتها الأسرية وفي العمل، بما يساعدها على حل مشكلاتها، وتثبيت أقدامها في حياتها الأسرية وفي رعايتها لزوجها وأولادها ونجاحها في العمل، وهو الأمر الذي كانت له آثاره السلبية في أكثر حالات الزوجة (المرأة العاملة) لأدوارها كزوجة وكأم وأثره على الحياة الأسرية، وأضعف من دور الأسرة في المجتمع المعاصر.

# توصيات ومقترحات حول عمل الزوجة (الأم) وأثر ذلك على الحياة الأسرية:

لعل من الملائم إبداء التوصيات والمقترحات التي يمكن أن تؤدى ـ إذا ما وجدت طريقاً إلى التنفيذ ـ إلى التخفيف من حجم المشكلات والصعوبات التي تعانى منها المرأة العاملة، وبالتالى من حدة الصراعات التي تتعرض لها، والتي تـؤثر بدورها على الحياة الأسرية.

ونود الإشارة إلى أن مساعدة المرأة العاملة على حل صراعاتها، في محاولة التوفيق بين حياتها الأسرية وفي عملها، لا يمكن أن يحدث سريعاً وبمعالجة ظاهرية أو سطحية، وإنما ينبغى أن يتناول البناء النفسى والاجتماعي للرجل وللمرأة على السواء، بل وإعادة تركيب البنية الثقافية للمجتمع بأسره، بما فيها من أنساق القيم والاتجاهات والتقاليد. ومن هذا فإن التغيير ينبغي أن يتناول الأسس التي يعتمد عليها المجتمع ويستمد منها أفراده نماذج السلوك وأساليبه. كما يتناول في الوقمت نفسه البناء الخارجي للمحتمع، ممشلاً في مؤسساته وأجهزته كالمدرسة والمؤسسات الثقافية والإعلامية والخدمات الأخرى. ونعرض فيما يلى التوصيات والمقترحات الخاصة بذلك:



#### أولا \_ على مستوى عمليات التنشئة الاجتماعية والتربوية:

محاولة بناء واكتساب اتجاهات اجتماعية جديدة تنظر إلى الذكر والأنثى نظرة إنسانية، على أن يتم ذلك منذ مراحل العمر المبكرة في حياة الأطفال، ويتطلب ذلك من الأسرة والمدرسة، ما يلى:

### ١ \_ على مستوى الأسرة:

- (أ) عدم إظهار التمييز في معاملة الأبناء، بين ذكر وأنتى، فما زالت الانجاهات الوالدية تحبذ الذكور على الإناث مع أن القرآن يقول: ﴿آبَاؤُكُم وَأَبْنَاؤُكُم لا تَدْرُونَ أَيُّهُم الوالدية تحبذ الذكور على الأنثى رغم ما أقرَّبُ لَكُم نَفْعًا ﴾ (النساء: ١١) وتؤثر هذه الاتجاهات في تفضيل الذكر على الأنثى رغم ما يُحدده الشرع الحنيف في الرعاية الوالدية للذكور والإناث على حد سواء.
- (ب) عدم الربط بين أداء العمل المنزلى وجنس الأبناء، فما زال بعض الآباء والأمهات يطلبون من البنات النيام بعمليات الرعاية المنزلية والتنظيم داخل البيت دون الصبيان، رغم أنه يجب أن يعتاد الصبيان المساهمة في أعمال المنزل.
- (ج) تدريب البنين والبنات منذ الصغر على التعاون معاً في أداء بعض الأعمال المنزلية دون تمييز. فقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يعاون زوجته فاطمة بنت رسول الله ﷺ، في كثير من أعمال المنزل.
- (د) ولما كانت العقبة أمام تحقيق هذه التوصيات، هو افتقاد القدوة والنموذج من الزوج والزوجة، فإنه يُقترح توجيه برامج إرشادية للآباء والأمهات حيث يستمعون إلى محاضرات نفسية واجتماعية وتربوية ويستركون في حلقات للمناقشة حول الموضوعات والمشكلات التي يصادفها الأزواج والزوجات والآباء والأمهات، في أداء أدوارهم، وذلك تحت إشراف خبراء متخصصين في فروع مختلفة كالطب والصحة النفسية والاجتماع والتدبير المنزلي. ويمكن أن تكون هذه البرامج الإرشادية حزءاً من نشاطات للجامعات في مراكز خدمة المجتمع ومعاهد التعليم، والأندية الرياضية والاجتماعية، رالهيئات الاجتماعية.

### ۲ ـ على مستوى المدرسة:

(أ) إعادة النظر في الكتب الدراسية مثل كتب القراءة والتربية الاجتماعية لتخليصها من الاتجاهات التقليدية نحو المرأة والرجل، وإضافة اتجاهات إيجابية جديدة



تدعم علاقات المشاركة في الحياة الزوجية بطرق تعاونية وخاصة للتعريف بعمل الزوجة، دون الخروج عما يحدده الشرع من التزامات.

(ب) تدريب الذكور والإناث معاً مسبقاً لمناهج مشتركة، على مواقف العمل المنزلى، مثل عمليات التنسيق، وإعداد حجرات النوم التى ينامون فيها، وصيانة بعض الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية والصحية . . . إلخ، مع التركيز على العبء الملقى على الإناث باعتبارهن أمهات المستقبل. فما زالت مدارسنا الابتدائية تقدم مناهج منفصلة للإناث وأخرى للذكور حيث يتدرب البنات على الأعمال المنزلية والتدبير، ويتدرب الأولاد على أشغال النجارة والكهرباء والمعادن وأشغال الفلاحة والبساتين، رغم أن الحياة الحديثة تحتاج إلى زيادة التدريب في مجالات منزلية أخرى لكلا الجنسين.

(جم) الاهتمام بالثقافة الأسرية، في المدارس حتى ينشأ الأطفال تنشئة تعاونية تتسم باحترام المرأة باعتبارها الأم والأخت والزوجة، والعمل من قبل الزوج والأبناء على تسهيل الحياة الأسرية بكل السبل.

(د) الاهتمام بمرحلة تعليم عمر ما قبل سن المدرسة الابتدائية، فما زال هذا التعليم هامشيًّا وخاضعًًا للجهود الشخصية أو للاستثمارات الخاصة.

ويتطلب الأمر أن تكون هـذه المرحلة موازية لمرحلة التعليم الابتـدائى، أو التعليم الأولى» يبدأ من المرحلة التى الأولى، من حيث الانتشار ومن حيث الاهتمام، «فالتعليم الأولى» يبدأ من المرحلة التعليمية تقع بين الثانية أو الثالثة حتى الخامسة أو السادسة. والاهتـمام بهذه المرحلة التعليمية يُخفف عن الزوجة والأم العاملة من المتاعب في رعاية الأطفال الصغار.

## ثانيا \_ على مستوى أجهزة التثقيف والإعلام:

إن مؤسسات الثقافة مثل قصور الثقافة وأجهزة المنشر والإعلام والنوادى الأدبية والثقافية تُعد مسئولة عن تقديم المواد الثقافية التى تتناول مشكلات المرأة العاملة بشىء من التبصير والاستنارة، لإيضاح المشكلات والصعوبات الخاصة بعمل المرأة لتصبح مستفيدة بنتائج الدراسات العلمية التى تجرى فى هذا المجال، لمساعدة المرأة العاملة للاهتداء إلى الأساليب التى تواجهها وما تصادفه من صعوبات فى أداء أدوارها. وهو ما ينبغى أن تقوم به كذلك أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزيون وصحافة.



ثالثا ـ على مستوى الحدمات التي يمكن أن تقدم للمرأة العاملة تيسيراً لأداء أدوارها:

ا ـ التوسع في إنشاء دور الحضانة في أماكن العمل أو في التجمعات السكنية للأسرة الستى تعمل فيها الزوجة (الأم) حتى تطمئن الأمهات العاملات على رعاية صغارهن.

٢ ـ التفكير في إنسشاء مكاتب لتنظيم الخدمات بالمنازل، وتـدريب العاملات على
 رعاية الأطفال، وما يتعلق بهذه الرعاية من خدمات.

٣ ـ التوسع في نظام نقل العاملين والعاملات إلى مقار أعمالهم وعودتهم إلى
 مساكنهم بوسائل مواصلات ميسرة عن طريق جهات عملهم.

٤ ـ إقامة الأحياء السكنية للعاملين بجوار العمل وتوفير الخدمات الأساسية في
 هذه التجمعات السكنية.



# المبحث السادس والعشرون طرأئق وسعل الرعلية الأسرية للمسنير والشيوخ ومرضى الشيخوخة المبكرة

فى عالمنا المعاصر. أدت التطورات السريعة المتلاحقة فى المجال التكنولوجى وما يتطلبه من ضرورة تحديد المهارات وما صاحب ذلك من تبطور فى أساليب الإنتاج، وضرورة الاعتماد على الأيدى العاملة الماهرة، إلا أن الغيير قادرين على العمل أصبحوا يمثلون مشكلة اجتماعية فى المجتمع المعاصر، بل إن الشيخوخة الاجتماعية -Socialag أصبحت فى الوقت الحاضر فى المجتمعات القديمة تعتمد أساساً على العائلة الممتدة أو العائلة الكبيرة وأصبحت الآن تعتمد على الأيدى الماهرة.

والنظرة القائمة فى المجتمعات المعاصرة تحيل إلى التقاعد كل من يفقد جزءاً كبيراً من القدرة الفيزيقية أو العجز عن ممارسة الأعمال الصعبة الشاقة المجهدة، أو يفقد جزءاً من قدرته على التركيز والتدقيق فى العمل.

والشيخوخة \_ فى الواقع \_ لا تؤلف مشكلة فى المجتمعات المحافظة على تراثها وتقاليدها الدينية والاجتماعية، بل هى فى الواقع وليدة الصناعة والتقدم، وهى نتاج التنظيم الصناعى المعاصر، الذى أحدث الكثير من التغيرات الاجتماعية العميقة فى بناء المجتمع وبالذات فى البناء أو البنية الأسرى Family Structure

ولتحديد سبل وطرائق الرعاية والتنشئة الاجتماعية، نتناول بإيضاح النقاط التالية:

- ١ ـ الأبعاد النفسية والاجتماعية للشيخوخة.
  - ٢ ـ احتياجات الشيخوخة.
- ٣ ـ التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية للشيخوخة.
- ٤ \_ سبل وطرائق الرعاية النفسية والاجتماعية للشيخوخة.
  - ٥ \_ آمال طبية لمرضى الشيخوخة المبكرة.



## ١ - الأبعاد النفسية والاجتماعية للشيخوخة،

تنظر بعض المجتمعات إلى الشيخوخة نظرة تقدير واحترام وتبجيل، ولا تعتبر الشيخوخة عبئاً ثقيلاً . . بينما تنظر مجتمعات أخرى إليها على أنها مرض أو حالة باثولوجية، ويجب على الآخرين تحمل الشيوخ بمتاعبهم.

والواقع، أن الشيخوخة ليست مجرد عملية بيولوجية بحتة تظهر آثارها في التغيرات الفيزيقية والفسيولوجية التي تطرأ على الفرد حتى يصل إلى العمر المتأخر، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك ظاهرة اجتماعية لها Social Phenomenon أبعادها المتعددة.

## ويتمثل موقف المجتمع من الفرد المسن في:

أ ـ موقف المجتمع من الفرد حين يصل إلى سن معينة بالذات يحددها المجتمع بطريقة تعسفية دون أن يأخذ في الاعتبار الحالة الفيزيقية أو العقلية للأفراد.

ب ـ فرض قـيود على المسنين تتمــثل بوضوح في الحـكم عليهـم بالتقـاعد من وظائفهم وأعمالهم وما يترتب على ذلك من:

الامتناع عن ممارسة الكثير من أوجه النشاط اليومى العادية التى ألفوا القيام بها
 والمشاركة فيها لسنوات طويلة.

\* توقع المجتمع منهم اتباع أنماط سلوكية معينة يحددها المجتمع نفسه لهم، وحيث يتعذر عليهم الخروج عنها خشية التعرض للجزاءات الاجتماعية القاسية والتى منها على سبيل المثال سخرية المجتمع بهم. والآثار المترتبة على ذلك في مجملها آثار نفسية واجتماعية تؤدى بهم إلى:

- \* الشعور بالوحدة والكآبة والعزلة.
- \* الإحساس بعدم الانتماء وعدم الجدوى والنفع بالنسبة للآخرين.
- \* انصراف وإعراض المجتمع منهم وعدم الرغبة في معاشرتهم لعدم قدرتهم وصلاحيتهم للقيام بعمل معين، أو النفع العائد منهم على المجتمع.

هذا بالإضافة إلى ما سبق ذكره من أن التقاعد بالنسبة للشيوخ معناه الحكم على الشيخ بالانسحاب من حياة المجتمع في أعم الأحوال.



#### ٢ . احتياجات الشيخوخة:

فيما يلى موجز للاحتياجات النفسية والاجتماعية للشيخوخة:

أ ـ حاجة السيوخ إلى أن يفهموا أنفسهم إذ تعوز الغالبية منهم، الإحاطة بما يتصل بعملية النضج والتقدم في العمر، حتى يمكنه إدراك المتغيرات التي تطرأ على طاقاتهم العقلية والبدنية وبناء شخصياتهم بما يؤثر في أحوالهم النفسية وأدوارهم في المجتمع، الأمر الذي يُعد جوهريًّا بالنسبة لتكيفهم، وفي ذات الوقت، فهم حاجتهم إلى الحصول على خبرات ومهارات وتجارب جديدة كأساس للأنشطة المختلفة التي يمكنهم بمارستها عند وصولهم إلى سن التقاعد. مثال ذلك شغل أنفسهم بالأعمال والحدمات التطوعية وإتاحة الفرصة لهم للإشباع الروحي والثقافي والترويحي، وغير ذلك من المناشط التي تحول دون التدهور البدني والعقلي لهم وتهيئ أطول الفرص أمامهم للمواطنة الصالحة.

ب ـ حاجة المقبلين على مرحلة التقدم في العمر، كأولئك الذين يقتربون من الستين من أعمارهم أو في طريقهم إلى الاعتزال والتقاعد. إذ إنهم في حاجة إلى إعداد وتهيئة وتثقيف يوفر لهم الأمن والاستقرار النفسى، ويمكنهم من المحافظة على نشاطهم وصحتهم في مرحلة العمر التي يجتازون أعتابها، ويتم ذلك بوسائل التوعية والإرشاد التالية:

أ ـ إتاحة الفسرص للنشاط والعمل بعد الوصول إلى مسرحلة الشيخوخة أو عند الاعتزال والتقاعد حيث الحاجة الملحة ـ آنشذ ـ للتوجيه والإرشاد من جانب الإخصائيين في الجوانب الصحية والاجتماعية للشيوخ والمسنين.

ب ـ التوجيه الخاص بطرق الاحتفاظ بصحة جيدة واتباع الأساليب المعيشية التى تلائم المرحلة العمرية التى يسمر بها الإنسان، مع الإحاطة بطرق الضبط والوقاية من أمراض الشيخوخة والعلل المزمنة.

ج \_ تأمين المورد المالى للمقبلين على الاعتزال والتقاعد والذين هم على وشك الدخول فى طائفة المسنين، لما لهذا من أثر فى نفوسهم وصحتهم أيضاً، إذ إن توقعات انكماش هذا المورد تسبب متاعب جمة لكثير من المواطنين الذين قاربوا سن الإحالة على التقاعد.

د ـ توفير حياة أسرية وصلات اجتماعية وروابط ذات علاقة مناسبة لمرحلة ما قبل



الاعتزال ومرحلة التقاعد، في إطار ما يُعرف بالإعداد للتقاعد أو التخطيط للاعتزال -Re tirement وتثمر الجهود إذا بذلت أو ما يُعرف بإرشاد التقاعد Retirement Guidance وتثمر الجهود إذا بذلت في مجموعات صغيرة تناقش فيها كيفية التخطيط لإيجابيات سن التقاعد.

أما الوظيفة الإرشادية فيحسن أن يتبع فيها المقابلة الفردية.

إذ إنها تمثل خدمة فردية تهدف إلى معاونة الفرد لاتخاذ قراراته بنفسه في الأمور المتعلقة بحياة التقاعد والتقدم في السن كالنواحي المالية والإيوائية والصحية.

هـ \_ إجادة أنواع من الأنشطة والمهارات التي يـمكن أن تُكون بـديلاً عمـا كان يمارس من قبل الدخول في مرحلة التـقدم في السن، إذ إن في ذلك ما يُعد من المظاهر الصحية الاجتماعية.

و ـ محاولة تغيير نظرة المجتمع إلى الشيخوخة من الصورة الـتقليدية التى توحى بأن التقدم فى العمر . . . . يمثل استسلاماً وركودا أو فى حاجة إلى التغير . . . . إذا لم يعد المسن عندما تتوافر له الخبرات والثقافة والظروف الصحية والسكنية الملائمة هو الشخص الذى يُفرض عليه الخمول والاستسلام والخضوع.

فالمجتمع فى حاجة إلى الإدراك السليم لمشكلات السيخوخة حتى يمكن للشيوخ المساهمة والمساركة فى مواجهة هذه المرحلة من العمر مواجهة صحبيحة. وبدون هذه المساركة من أفراد المجتمع فإن الجهود المبذولة تجاه الشيخوخة يضعف مفعولها.

ز - ضرورة الإعداد الصحيح من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء والمربين والممرضات، الذين يمكنهم التعامل والتفاعل مع الشيوخ والمسنين من حيث الجوانب التالية:

١ - الإحاطة بالتغيرات البيولوجية والفسيولوجية والنفسية والاجتماعية عند
 المسنين، مع معرفة الظروف البيئية المتعلقة بكبار السن كفئة من فئات المجتمع.

٢ ــ الإلمام بالخــبرات اللازمة في مــجال العلاقــات الإنسانيــة المتصلة بالخــدمات
 الخاصة بالشيوخ والمسنين.

٣ ـ معرفة المعلومات الوافية عن الموارد والإمكانات التي يمكن أن تفيد في سد
 احتياجات المسنين وحل مشكلاتهم الطبية والاجتماعية والنفسية.

هذا ومن المعروف أن الشيوخ والمسنين، لا يكونون على نفس الكفاية والرضا.



كما كانوا من قبل أو خلال سنوات العمل أو الخدمة، لذلك فهم في حاجة إلى إعادة التطبيع أو إعادة التطبيع الاجتماعي.

## ٣. التخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية للشيخوخة:

من حيث إن الشيوخ والمسنين يعانون من التغيرات العضوية والحيوية والوظيفية، وما يترتب على ذلك من اضطرابات واختلالات صحية وإعاقات قد تؤدى بهم إلى مضاعفات وقد تعرض حياتهم للمخاطر والحوادث، فإن الشيوخ والمسنين، عادة ما يكون الاهتمام بعلاج المخاطر التى تحيط بهم داخل المؤسسات الصحية، ومراكز التأهيل، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين.

ولكنه من الأهمية بمكان الاهتمام بمواجهة المشاكل النفسية والاجتماعية التي تواجه الشيوخ والتي حسبما أثير من قبل تحدث التوافق أو سوء التوافق لديهم.

والعلاجات الصحية والوظيفية، قد تبدأ ولكن العلاج النفسى قد يطول أمده، الأمر الذى يحتاج إلى مواجهة معوقات التوافق النفسى فى الشيخوخة والتى تختص بتكيف المسنين بقدر المستطاع مع مراعاة:

أ ـ التغيرات العضوية والـبيولوجية والفسيولوجية المواكبة لـلتقدم في العمر، وما يصاحبها من تدهور صحى وتغيرات جسمية عامة.

ب ـ التغيرات المعرفية والعقلية وما يصاحبها من تدهور عقلي.

جـ ـ تغيرات تقدير الـذات والمكانة الاجتماعية والناجمة من الإحـالة إلى التقاعد وعدم مواصلة العمل حتى فى حالة توافر الاستعداد والقدرات التى تمكنهم من مواصلة العمل وما قـد يصاحب ذلك من الإحساس بعـدم القيمة والشعور بالـذنب، والاتكالية الناجمة عن نقص الموارد المالية وعدم كفاية الدخل.

د ـ تغيرات أسلوب ونمط الحياة، والتي تصبح من الرتابة مما يُثير القلق والتبرم الدائب.

هـ العزلة الاجتماعية وانحسار العلاقات الاجتماعية أو ما يُعرف بالانقطاع الاجتماعي نتيجة لتصلب السلوك الاجتماعي Social Ossification عند بعض الشيوخ والمسنين ومقاومتهم لكل تغيير يواجهونه من أجل تحسين مستواهم الصحى أو العقلى أو الفكرى أوالاجتماعي.



هذا من جانب، ويأتى من جانب آخر دور المجتمعات التى تلعب دوراً أساسيًّا في التخفيف عن الآثار النفسية والاجتماعية للشيخوخة.

فمن الأهمية بمكان أن يشعر الشيوخ بأنهم لا يزالون يلعبون دورهم في الحياة الاجتماعية، وأن المجتمع لا يزال يحتاج إلى خدماتهم.

والواقع أن المجتمعات القبلية أو ما تُعرف من الناحية الإنثروبولوجية بالمجتمعات البدائية تـؤكد بحكم تنظيمها القبلى القائم على القرابة، وتعطى أهمية بالغـة للتكامل الاجتماعى بين أفراد الجماعة وحيث تؤكـد هذه المجتمعات على أهمية الفرد من واقع السن والجنس، وأنه لابد من الإسهام الإيجابى لكافة الأفراد فى التفاعل الاجتماعى بين أفراد الجماعة بما فيهم الشيوخ وكبار السن.

يُضاف إلى ذلك تمتع الشيوخ في هذه المجتمعات بدرجة عالية من التبجيل والاحترام، الأمر الذي لا يتوافر مع قرنائهم في المجتمعات المدنية والمتقدمة.

والواقع أن المجتمعات الريفية والبسيطة والتقليدية من واقع وقارها للشيخوخة، تعتبر هذه المرحلة من العمر أفضل فترات العمر وتعطيها من المميزات وتضفى على أفرادها من الفضائل ما تشعر أفرادها بأنهم فى أزهى مراحل عمرهم. ومن هنا يتحقق التكامل الاجتماعى وحيث يسهم Social Integration الشيوخ فى الحياة الاجتماعية، ويكون التفاضل المبنى على المتماسك الاجتماعى يؤكد أهمية السن وتوزيع التبعات والمسئوليات على أساس مراحل أو طبقات العمر، وليس على أساس التمييز الطبقى، حسبما هو موجود فى المجتمعات الغربية المعاصرة.

ومن ناحية الدور الاجتماعي Social Role الذي يُعد من أهم ما يقوم به الشيوخ والمسنون في هذه المجتمعات فإن الأنشطة التي توكل إلى الشيوخ تختص بالمهام الدينية والشعائرية وتولى الأحكام، والفصل في الخصومات في حال غياب السلطات الإدارية. إضافة إلى قيامهم بتنشئة وتوعية الشباب والصغار ونقل التراث إليهم.

لذلك يتوافر في هذه المجتمعات ما يغيب في المجتمعات المتقدمة من توقير الكبار وإعطائهم مكانتهم الاجتماعية اللائقة وإتاحة فرص المشاركة أمامهم بما يتوافق مع أعمارهم وخبراتهم وطاقاتهم وفي كل هذا ما يُحقق لهم استمرارية الحياة الاجتماعية المتوافقة ويخفف من الآثار والاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تواجههم.



## ٤ . سبل وطرائق الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للشيخوخة:

نعرض فيما يلى بعض سبل وطرائق الرعاية التي يمكن أن تقدم للشيخوخة ومن هذه السبل ما يأتي:

#### أ ـ الرعاية الصحية:

لاشك أن الرعاية الصحية واجبة وأساسية عند التقدم في العمر، وعلاج الاختلالات العضوية والحيوية والوظيفية من شأنها تيسير سبل العلاج النفسي والاجتماعي في حياة المسنين.

والواقع أن الرعاية الصحية التي يحتاجها المسنون تتمثل في الكشف الطبي الدوري، للتعرف بصورة مبكرة على ما يواجهه المسنون من مشكلات صحية، وتقديم المسورة الطبية بهدف المحافظة على صحة ونشاط وحيوية الأفراد المتقدمين في العمر. مثال ذلك أن يترك التدخين ويراعى القواعد الصحية في الطعام والشراب وعادات النوم والرياضة.

ويمكن أن يتم ذلك بصفة دورية داخل المستشفيات أو المصحات أو داخل المنازل في الحالات التي يتعذر فيها انتقال المسن إلى المصحات العلاجية.

## ومن المبادئ الأساسية في علاج أمراض الشيخوخة:

# إبقاء المريض فوق سن الستين في الفراش في حالة عدم الحركة أقل فترة ممكنة ،
 إذ إن طول الفترة التي يمكثها المريض المسن في الفراش يـترتب عليها ظـهور أمراض
 أخرى فضلا عما تصيبه من ضعف وضمور في العضلات والعظام .

\* عدم إعطاء أدوية كثيرة للمريض المسن وسبب هذا:

ا ـ عدم دقة تسناول المريض المسن للدواء، وما قد يترتب على ذلك من أخطاء جسيمة، قد تؤدى إلى إصابة المريض بأضرار بالغة.

٢ ـ بعض الأدوية لها آثار جانبية قد يتحملها الشباب المريض، لكنها تكون ذات تأثير ضار أو قاتل على المريض المسن، ومثال ذلك أدوية علاج المغمص التى قد تسبب احتباسا في البول والبراز وارتفاعا في ضغط الدم، والتي قد تؤدى إلى جلطة في الشريان التاجي للقلب أو في شرايين المنح عندما يتناولها المسن.



#### ب ـ الرعاية النفسية:

من الضرورى توعية الرأى العام بأهمية توفير المناخ النفسى المناسب لكبار السن، بحيث يوفر لهم الأمن النفسى والشعور بالكرامة

كما أنه من المفيد محاولة إقناع المسن بتقبل العادات والتقاليد التي تساعدهم على تحقيق التكيف الشخصي والاجتماعي مما يجعله يحظى بتقدير الجماعة.

كما يُفضل تبصير المسن بأن التغيرات الجسمية والعقلية تمثل ظاهرة عادية، وعليه تقبل هذه التغيرات، وفي هذا ما يُقلل القلق والإحباط على المستوى الشخصى، أو على المستوى الاجتماعي فيما يتصل يعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين في الأسرة ومع الأصدقاء.

ويمكن معاونة المسنين في توفير نوادى خاصة لقضاء أوقات فراغهم لممارسة بعض الهوايات أو المشاركة في بعض الأنشطة الاجتماعية، وحيث يشعرون أنهم يمارسون أدواراً اجتماعية مقبولة، ويحقق لهم هذا المزيد من التقدير والشعور بالرضا.

#### جــ الرعاية الاجتماعية:

هناك خدمات اجتماعية أساسية لابد من توفيرها لكبار السن للحفاظ على حياتهم بكرامة وتتمثل هذه الخدمات في:

أ - توفير مساعدات اجتماعية لكبار السن الذين تقل دخولهم عن الحد الذى يحفظ لهم حياة كريمة تشبه تلك التي اعتادوا عليها. ومن أولى الواجبات توفير المساعدات الاجتماعية لدعم الرواتب التقاعدية أو منح رواتب كاملة لمن لا يستفيد من الرواتب التقاعدية.

ب ـ إصدار التشريعات الاجتماعية الـتى تنظم العمل وتحدد إجراءات الـتقاعد، وخاصة أن الفروق من شأنها أن تجعل بعض كـبار السن قادرين على تقديم خدمات فى مجالات الفكر أو الأدب أو الإدارة للمجتمع.

جــ إنشاء دور لرعاية المسنين توفر لهم الإقامة والطعام والشراب أو توفير الحدمات المنزلية للمسنين الذين يفتقدون العون الأسرى، والذين لا يرغبون في ترك مقار إقامتهم.



### خدمات الإرشاد العلاجي:

فى مرحلة الشيخوخة يحتاج المسن إلى تهيئة المناخ النفسى والاجتماعى الصحى المناسب للحماية فى هذه المرحلة الحساسة من العمر، والهدف من ذلك رفع الروح المعنوية وإشباع الحاجات والنشاط النفسى وتحقيق الأمن النفسى والشعور بالكرامة وعزة النفس.

والواقع أن التوافق النفسى والاجتماعى السليم فى مرحلة الشيخوخة يحتاج إلى التوافق مع التقاليد والعادات السائدة المحددة والخاصة بالأجيال المختلفة.

وقد يعُوق التمسك الجامد بالتقاليد والمهارات من التوافق الاجتماعي عند الشيوخ. بل إن التوافق الاجتماعي أيضاً يحتاج إلى التوافق مع الأجيال الأخرى حتى يُحقق الشيخ لنفسه التوافق الاجتماعي الضروري للحياة الهادئة.

وتتضمن خدمات الإرشاد العلاجى مساعدة الشيوخ فى التوافق النفسى الاجتماعى السليم، مع مراعاة التقاليد والعادات السائدة المحددة والخاصة بالتعامل بين الأجيال، حتى يُحقق الشيخ التوافق الضرورى للحياة السعيدة. ومن الأهمية بمكان العمل على حل مشكلات الشيوخ عند ظهورها حتى لا تتفاقم المشكلة مع مرور العمر.

## ه . آمال طبية لمرضى الشيخوخة الميكرة

مع نهاية «عقد المخ» وإشراقات القرن الحادي والعشرين بدأت بشائر النتائج المثمرة للبحوث الجادة في مجال العلوم العصبية، تكشفت أسرار الأمراض العصبية التي استعصت علي العلاج لأزمنة طويلة، وصرنا قاب قوسين أو أدنى من استخدام وسائل ناجحة لعلاج الكثير من هذه الأمراض واسعة الانتشار.

ويعتبر مرض «الزهيمر» الذي يعانى منه رونالد ريبجان الرئيس الأمريكي الأسبق ـ أهم أسباب الشيخوخة المبكرة وضعف الذاكرة والقصور المطرد في القدرات الذهنية وفي وظائف المنح عامة. هنذا المرض متعدد الأسباب، فهناك استعداد وراثي في بعض العائلات للإصابة به وتم اكتشاف الجين الخاص به عام ١٩٩٣ (APOE) ، كما أن هناك تغيرات باثولوجية مكتسبة مثل ترسيب رقائق الأميلوبير (بيتا \_ أميولويد \_ بروتين) في المنخ والتي تؤدي إلى تحطيم خلايا وأنسجة المنح، وتترسب أيضا ألياف غير مذابة ينتج عنها نقص شديد في الناقل الكيميائي «أستيل كولين» وبالتالي إلى اختلال وظائف الدوائر العصبية الكهروكيمائية المشاركة في وظائف الذاكرة والتركيز والتخطيط والسلوك



الشخصى وخلافه. ومع مرور الوقت تختل وظائف المخ الذهنية بحيث يصعب علي المريض التعرف علي من حوله وعلي البيئة المحيطة به ويسؤدى ذلك إلى اضطراب حياة الأسرة كلها وإلى حاجة المريض لعناية تمريضية مستمرة.

وقد انتجت بعض شركات الأدوية عقاقير جديدة مثل ARICEPT و EXELON و وقتيا والتي تؤدى إلى تحسين حالة المريض وقتيا والتي تؤدى إلى تحسين حالة المريض وقتيا ولكنها لاتوقف تطور المرض. كما تستخدم عقاقير أخرى مثل مضادات الأكسدة (فيتامين و مضادات الالتهاب والاستروجين و هذه العقاقير تساعد على زادة الاتصال بين خلايا المنخ.

وتعمل بعض الشركات عملى تطوير عقماقير لمنع عمل الأنزيمات المسئولة عن ترسيب الأميلويد وعن مصل للتطعيم ضد الزهيمر:

أعلن هذا العام ١٩٩٩ بمجلة NATURE عن نجاح استخدام مصل (AN 1792) في فتران التحارب لمنع ترسيب رقائق الاميلويد ومنع حصول المرض، وبالستالي تحطيم خلايا وأنسجة المخ. وستبدأ تجارب هذا المصل على المتطوعين قبل نهاية هذا العام، وفي حالة نجاح تطبيقه بالإنسان سيكون متوفرا للاستخدام عام ٢٠٠٥.

وتم لأول مرة بجامعة هارفارد تربية الخالايا الجذعية المعصبية البشرية مللب NEURALSTEM بالمعمل بعد الحصول عليها من مواضع معينة بمخ الإنسان ولدى هذا النوع من الخلايا قدرة هائلة على النمو والانقسام وعلى إفراز أى مركب كيميائى مطلوب بعد برمجة الخلايا بأساليب الهندسة الوراثية، كما أن لديها القدرة حال زرعها بالمخ على الانتقال إلى الأماكن المطلوبة وإلى أن تتطور لتكون خلايا عصبية أو حشوية متخصصة وفقا لحاجة المبيئة المحيطة كما أنها تتصل بالخلايا والأنسجة المجاورة وتشارك في عمل الدوائر العصبية.

وفى غضون عدة سنوات ستكون هذه الخلايا العلاج الأمثل لك ثير من الأمراض المستعصية مثل الشلل الرعاش والزهيم ومرض الجلطة والنزيف وإصابات الرأس والنخاع الشوكى وذلك بعد حل المشاكل المتعلقة بزرع الخلايا المبرمجة مع مصدر للمنشطات العصبية Substances Neurotropline عما سيعود بالفائدة العظمى على الاف المرضى ويقلل من هموم أسرهم.



# المبحث السابع والعشرون طرائق ومجل الرعلية الأسرية للمشكلات الخاصة ببدائل الأمهات والمربيات

يعتبر عمل المرأة سواء كانت زوجة لديها من الأبناء الصغار ما يحتاجون إلى رعايتها المباشرة إضافة إلى رعاية بيت الزوجية، أو كانت غير متزوجة، يُعتبر هذا العمل، من أهم أسباب استخدام بدائل الأمهات والمربيات في المنازل، عند وجود الحاجة إلى العناية الملحة بالأطفال الصغار، والعناية بالشئون المنزلية، خاصة أثناء تواجد الزوجة أو الأم العاملة خارج المنزل.

هذا، وزيادة عدد الأمهات العاملات، أدى إلى زيادة الحاجة إلى من يقوم بدور ربة البيت العاملة أثناء تغيبها عن المنزل.

### الحاجة إلى بدائل الأمهات والمربيات:

تم الاستعانة بالمربيات وبدائل الأمهات كأحد الحلول التي تواجه الأمهات أو الزوجات العاملات، وحيث أتاح ذلك فرصة مشاركة المرأة في المجتمع العربي في قوة العمل. ومن نتاج ذلك إيجاد الكثير من السلبيات التي بدأت تظهر تدريجيًّا في المجتمع العربي، حيث ظهرت مشكلات اجتماعية وأخلاقية وصحية.

وقد تبين أن الغالبية من العاملات من الخدم والمربيات من جنسيات آسيوية مختلفة كالهند، وباكستان، والفلبين، وسيلان، وهذه المجتمعات تتسم بانخفاض المستوى الاقتصادى وتدنى المستوى الاجتماعى. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المربيات غير مؤهلات للعمل كمربيات مما يترتب على ذلك الآثار التى تتركها المربيات والخدم على الأطفال بصفة خاصة، وعلى الأسرة بصفة عامة على القيم واللغة وتكوين عادات جديدة لم تكن موجودة في السابق كخلق روح الاتكالية وغيرها من العادات، إضافة إلى الدور الذي تلعبه الخادمة في إضعاف العلاقات داخل الأسرة الواحدة كإضعاف



العلاقـة بين الطفل وأمـه فى بعض الحالات، ويسـاعد فى ذلك طول فـترة احتكاكـها بالطفل وتلبيتها لحاجاته، وإضعاف العلاقة بـالأهل نتيجة اعتماد الطفل على الحدم لتلبية احتياجاته، مما يؤدى بدوره إلى إضعاف الروابط الأسرية.

## دراسة واقعية لنتائج الاستعانة ببدائل الأمهات والمربيات،

فى دراسة قامت بها الدكتورة حنان شاهين الخلفان عن الخدم والمربيات الأجنبيات وأثرهن على الأسرة البحرينية. ضمن دراسات وقسضايا من المجتمع العربى الخليجى فى عام ١٩٨٥م، تبين من نتائج هذه الدراسة ما يأتى:

١ ـ احتمال وجود تأثير على اللغة العربية من خلال المربيات الأجنبيات نتيجة طول الفترة التى يقضيها الطفل مع المربية وعدم المراقبة من قبل الأم، حيث اتضح أن لغة المربية تعطل سرعة اكتساب الطفل للغته الأصلية، مما يترك أثره في تأخره في تلفظ الحروف وفي الكلمات العربية التي يتعلمها.

٢ ـ اعتبار المربية أحد العوامل الهامة فى إضعاف العلاقة بين الطفل وأمه، لما لها من دور فى تقليل الاتصال الحميم بينهما، نتيجة قيامها بتلبية طلباته والحاجيات المفروض على الأم تأديتها نحوه، وخاصة فى حالات ابتعادها عن طفلها فترات طويلة يوميا.

٣ ـ تأثير المربيات والخدم عملى العلاقات الزوجية حيث إن المربية تعتسبر سبباً في
 التوتر بين الزوجين.

٤ ـ اعتبار الخدم والمربيات من أهم العوامل التى تساعد على اكتساب المجتمع عادات جديدة عن طريق تعاملهم مع الأطفال أجيال المستقبل، من حيث عدم قدرة الأبناء على تحمل مسئولية خدمة أنفسهم؛ الأمر الذى لم يتعارف عليه في جيل الآباء.

كما أنهم أحد أسباب خلق روح الاتكالية عند أبناء الأسرة، والتسرفع عن أداء الأعمال المنزلية لدى الإناث؛ الأمر الذى لم يكن ليرضى عنه جيل الأمهات . . .

٥ - تأثير المربية على الطفل من الناحية الدينية، يُعد أهم التأثيرات في تنشئة الأبناء، حيث إن المربية غير المسلمة التي تقوم بعملية التنشئة والرعاية قد تنمى في الأطفال مبادئ دينها، وخاصة أولئك الذين يكونون في سن لا تسمح لهم بمعرفة مبادئ آبائهم بدورها حيث تغرس فيهم تعاليم دين مختلف تماماً عن دين مجتمعهم.

٦ ـ وجود الخدم أحد أسباب إبعاد ربة البيت عن دورها المنزلي، يزداد يوما بعد



يوم نتيجة انشغال المرأة أكثر فأكثر فى المجال المهنى وحقل العمل، فالمرأة لن تستطيع أن تقوم بالواجبات المنزلية كما كان من قبل. بل إن واجبات البعض منهن يقتصر على الإشراف على الخدم فى تأدية الأعمال المنزلية.

٧ - عمل المرأة هو أحد الأسباب الرئيسية لاستخدام الخدم والمربيات لدى الأسر، إذ إن ترك المرأة لبيتها أثناء الدوام الرسمى أدى إلى الحاجة لمن يقوم عوضاً عنها بجميع الأعمال المنزلية بالإضافة إلى رعاية الأبناء.

٨ - الخلط الواضح بين واجبات المربية/ الخادمة من حيث أداء الوظيفتين، فأرباب وربات البيوت يجلبن الخدم للقيام بالأعمال المنزلية، ولكنهم يوكلون إليهم بالإضافة إلى ذلك تربية الأبناء؛ فالمربية/ الخادمة تقوم بجميع المهمات من طبخ وكى وغسيل وتنظيف المنزل وغيرها من الأعمال المنزلية المتعارف عليها، بالإضافة إلى العناية بالأولاد فهى هنا مربية وخادمة فى وقت واحد.

٩ ـ توقع زيادة عدد الخدم والمربيات في السنوات القادمة نتيجة لأسباب متعددة
 كعمل المرأة، وتزايد الأعباء المنزلية، وزيادة الدخل للفرد، ورخص أجور الخدم . . .
 إلخ .

١٠ وجود قـدر معين من الاستخدام الضرورى للخدم عن بعـض الأسر فى المجتمع العربى فبعض الأسر تستخدم أكثر من حاجتها الفعلية.

۱۱ ـ اعتبار ظاهرة الخدم والمربيات الأجنبيات مشكلة اجتماعية بدأت تظهر فى الآونة الأخيـرة، ووجود التصـدى لها نتيـجة لزيادة درجة المـشاكل التى أخذت تـظهر بأشكال مختلفة وملحوظة.

۱۲ ـ من الواضح وجود نوع من العجز في الحضائات، وعدم قدرتها بإمكانياتها الحالية في توفير الخدمات الواجب القيام بها كبديل مؤسسي لرعاية الأبناء في حال تغيب المرأة العاملة عن بيتها أثناء قيامها بالعمل الرسمي، سواء من حيث المواعيد أو مستوى الخدمة أو العدد.



# توصيات بشأن الرعاية الأسرية للمشكلات الخاصة ببدائل الأمهات والمربيات:

من واقع ما تم من دراسة ميدانية عن أثر الخدم والمربيات الأجنبيات على الأسرة البحرينية، اقترحت الباحثة توصيات تتمثل فيما يلى:

ا ـ فرض قيود حكومية على استخدام الخدم فى البلاد، كأحد الحلول للتخفيف
 من حدة تضخم الظاهرة واستمراريتها واعتباره من القرارات الواجب على الدولة اتخاذها
 كحل متفق عليه.

٢ ـ الأخذ بمبدأ الإجازة المدفوعة لسنة أولسنة ونصف السنة للأم العاملة، بعد الولادة كأحد البدائل للاستغناء عن الخدم.

٣ ـ عدم قبول تفرغ المرأة وتركها للعمل كمحاولة للقضاء على ظاهرة الخدم لأهمية الدور الذي تلعبه المرأة البحرينية في التقليل من نسبة الاعتماد على العمالة الأجنبية والاستفادة من مشاركة الأم في حقل العمل.

٤ - البحث عن إمكانية الاستغناء عن الخدم رغم أهميتهم في حال إيجاد البدائل
 الأمثل سواء كان في شكل مؤسسى أو شخصى لرعاية الصغار أثناء عمل أمهاتهم.

وجود علاقة بين الخدم وعدد الأولاد سواء كان بالنسبة لربة البيت العاملة أو غير العاملة نتيجة تزايد الأعباء المنزلية الموكلة إليها، ومن ثم عندئذ يمكن الاستعانة بالمربيات أو الخدم.

٦ ـ مراعاة المستوى التعليمى للأسرة فكلما ارتفع المستوى المتعليمى للأسرة زاد دخل الأسرة (أى أن هناك علاقة طردية) وبالتالى المستوى المعيشى والذى تصاحبه زيادة فى الأعباء المنزلية، الأمر الذى يتطلب الحاجة للمساعدات لأداء الالتزامات المتزايدة وبخاصة إذا كانت ربة المنزل تعمل أيضاً.

٧ - ضرورة التعمق بدراسة النواحى التالية لتأثير بدائل الأمهات والمربيات من حيث:

(أ) دراسة التأثير الديني للمربية على الطفل.

ب) مدى إضعاف المربية لعلاقة الطفل بأمه وفي أي الحالات يحدث هذا.



- (جـ) تأثير الخدم على روح المبادرة وخدمة الذات عند الأبناء، وخاصة في المرحلة العمرية ٥ ـ ١٤ سنة.
- (د) التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية وراء التوسع الكبير في استخدام الخدم والمربيات.
- (هـ) دراسة مشاكل الخدم والتكلفة الاجتماعية للاعتماد عليهم بالصورة الواسعة والكبيرة وغير الصحية.

٨ - الإكثار من عدد الحضانات والرياض للأطفال وأن تتوافر فيها كل متطلبات المراحل التربوية من وسائل التعليم وتنمية القدرات الشخصية والاستعداد للفهم وتشجيع المواهب واكتشافها في سن مبكر لدى الأطفال ومحاولة تنمينها وتقويتها بالأساليب العلمة الحديثة.

9 - أن تمنح الأم العاملة إجازة من قبل العمل لمدة سنة على الأقبل مع نصف الراتب (السنتان الأوليان من عمر الطفل) لكى تتمكن الأم هنا من البقاء لمدة أطول مع طفلها وإعطائه الإحساس بقربها منه وإرساء القواعد الأساسية لشخصيته . . . حيث إن . . . السنوات الأولى من حياة الطفل تعتبر هي الفترة التي تنمي المبادئ الأولية للشخصية .

١٠ وضع خطة مدروسة الأهداف لوزارات العمل والشئون الاجتماعية لدراسة إنشاء دور حضانة ورياض أطفال خاصة مرتبطة مباشرة بكل وزارة حكومية لكى تستشعر الأمهات العاملات بكل وزارة الاطمئنان والراحة النفسية والثقة بالعناية التى توجه فى الاهتمام بالأطفال من قبل الجهات المسئولة فى الدولة. وهذا بدوره يؤدى إلى الراحة النفسية للأم إذا أحست بأن طفلها قريب منها وأن هناك سهولة فى الإشراف عليه كلما أحست بالرغبة فى ذلك. إذ إن هذا يساعد على زيادة إنتاجها فى العمل الموكل إليها بدون أن يكون هناك أى قلق حول الأبناء.

۱۱ ـ إذا دعت الحاجة إلى وجود مربية (مربية وليست خادمة) داخيل المنزل فيوصى بأن تكون هذه المربية عربية مسلمة حتى تستطيع أن تعطى الطفل لغته الأصلية، بأصالتها وعمقها وأن تمنحه مبادئ دينه وقيمه وتعاليمه بصورة سليمة؛ وهذا بدوره يبعد عنه أى صراعات نفسية بين ما يتلقنه من والديه ومجتمعه، وما يشاهده من الحركات التى تقوم بها أثناء تأديتها لشعائر دينها.



## المبحث الثامن والعشرون

# نوصيات عامة عن فعاليات الرعاية الأسرية الأبناء في المجنوع المعاصر

فى ختمام هذا الكتاب، نقدم توصيات عمامة عن فعماليات الرعاية الأسرية فى المجتمع المعاصر، وخاصة فى العلاقمات بين الآباء والأبناء والترابط والتماسك بين أفراد الأسرة الواحدة.

فقد يكون من الأسس التى يجب أن يوليها المسئولون فى المجتمعات العربية أهمية العمل على التماسك والترابط الأسرى، وتشجيع وإيضاح دور الأسرة فى المجتمع المعاصر وتقارب الاتجاهات بين أفراد الأسرة الواحدة بما يتمشى مع العقيدة السمحة، والاتجاهات والقيم والتقاليد المرعية فى المجتمعات، ويتم هذا بهدف إيجاد ضوابط أسرية والتزام بالسلوك القويم السوى. والتنظيم والضبط داخل الأسرة، والتى تعد الخلية الأولى فى المجتمع العربى، والتى عند تكامل العلاقات والتطابق بين أفرادها يتحقق وجود التنظيم والضبط واحترام أفرادها عند تعاملهم مع مؤسسات المجتمع الأكبر، ومن ثم يتحقق أيضا التوافق النفسى والاجتماعى بين هؤلاء الأبناء وغيرهم من أبناء المجتمع الأم.

كما قد نحتاج فى المجتمع العربى خاصة والإسلامى عامة، إلى برامج إرشادية وتوجيه للآباء والأمهات عند تعاملهم مع أبنائهم، بحيث يكون المعمل داخل الأسرة قائماً على تقليل وتجنب السلوك غير المتوافق بين الأبناء، وتعقليل الفجوة فى التباعد الأسرى، واستبداله بالتماسك الأسرى والسلوك المتطابق البناء الذى يواكب السلوك العام فى المجتمع الأم، إضافة إلى تأكيد الروابط الأسرية التى يؤكدها الشرع الحنيف.

بالرجوع إلى ما سبق إيضاحه من تحديد وإيضاحات وضوابط العلاقات الأسرية والتنشئة الاجتماعية، يمكن أن يكون دور الأسرة في المجتمع العربي خاصة والإسلامي عامة قائماً على ما يأتي:



#### ١ . الاتجاهات الوالدية تجاه الأبناء،

ويتم عن طريق العمل على وقاية الصغار من الاضطرابات النفسية داخل الأسرة، وإدراك مسئولية الآباء نحو تنمية الصغار في جو أسرى يسوده التراحم والتعاطف وعدم التفرقة والتمييز بين الأبناء، وعدم تفضيل أى الجنسين على الآخر، والاحترام المتبادل بين الأبناء والآباء.

وفى هذا ما يضمن تحقيق الأمن والطمأنينة فى المناخ الأسرى، وإيجماد الشعور بالتقبل من الوالدين ويزيد من الانتماء العاطفى بين الآباء والأبناء.

#### ٢ ـ توجيه الآباء والأمهات لإشباع الحاجات الأساسية للأبناء،

ويتم عن طريق تبصير الآباء والأمهات وتوجيههم إلى الحاجات الأساسية النفسية للصغار، وكيفية الإشباع المتكامل لهذه الحاجات بهدف إيجاد جو أسرى يتحقق فيه الأمن والطمأنينة، وفي هذا ما يزيد التماسك الفردى والجماعي داخل الأسرة.

فقد يتصور الآباء أن الإشباع للحاجات المادية كالمأكل والمشرب وتهيئة وسائل الراحة من الملبس وفاخر الرياش والأدوات الترفيهية والتسلية واللهو وغير ذلك . . قد يتصور الآباء أن إشباع هذه الحاجات المادية وتوفيرها للأبناء، يمكنهم من الاستقرار الأسرى والاجتماعي، وفي هذا إغفال للإشباع النفسى المتكامل الذي يتعدى هذه الحاجات إلى شعور الأبناء بالانتماء الأسرى والتعاطف والتراحم والتواد والعشرة الطيبة من جانب الآباء لهم، ومعاونتهم في حل مشاكلهم بطريقة موضوعية بناءة، وفي هذا كله ما ينمى سلوك الالترام والترابط الأسرى، ويحقق التواؤم والتطابق بين أعضاء الأسرة الواحدة.

#### ٣. التآلف الأسرى:

ويتم بأن يتجنب الآباء الفرقة والتفكك الأسرى الناجمين عن حرمان الأبناء من الآباء، وهي مشكلة تعانى منها الأسرة العربية بصورة واضحة.

فالمعروف أن التصدع الأسرى الناجم عن وفاة أحد الوالدين أو الطلاق أو تعدد الزوجات وتفرق الأبناء، ينتج عن ذلك حرمان وفشل وإحباط في الحياة الأسرية، ويؤدى ذلك بدوره إلى إخفاق الأبناء في الانتماء الأسرى وإخفاقه في الحياة المدرسية وقد ينجم عن ذلك انحرافات سلوكية في المجتمع.



#### ٤. دور الآباء في المراحل الحرجة بين أعمار الأبناء:

من المعروف أن الفترة الحساسة في حياة الأبناء وهي فترة المراهقة، وما يصاحبها من تغيرات جسمية ونفسية وعقلية واضطرابات جنسية، وما يترتب على ذلك من سلوك غير متوافق من الأبناء في علاقاتهم الأسرية . . . هذه الفترة الحرجة من العمر، تحتاج إلى انسيجام أسرى وتماسك أسرى أكثر في مرحلة الطفولة أو مرحلة الرشد التالية لذلك.

فالبنون والبنات، في هذه المرحلة من العمر، معرضون بحكم الاضطرابات العديدة التي تصاحب النمو ـ إلى الاضطرابات الانفعالية وسوء التوافق والانطواء والتبعية للرفاق أو التمرد على السلطة المنزلية أو المدرسية.

لذلك تحتاج هذه المرحلة بالذات من الأبويان إلى وعى وإدراك بمسئولياتهم تجاه أبنائهم دون مغالاة فى الإفراط، فى تلبية مطالبهم أو التراخى فى الاستجابة لحاجياتهم، أو القسوة الزائدة واللامبالاة بمشاعرهم، مما يترتب عليه عند اتباع أى من هذين الاتجاهين المتضادين، ضعف ثقة الأبناء بأنفسهم وبذويهم ونفورهم فى الحياة الأسرية، وتمردهم على أوضاعهم وخروجهم عن الالتزام والطاعة والضبط والتنظيم وعقوقهم للوالدين ولغيرهم من الجوار والأقارب والرفاق فى الدراسة والمجتمع.

بل قد يسحدث أيضا عدم رضا الأبناء عن الآخرين والرغبة في تعليب الذات وتعذيب الآم، وتعذيب الآم، وفي هذا ما يُلفقد الأبناء الانتماء الأسرى وبالتبعية للمجتمع الأم، وكراهية الحياة الأسرية والحياة الاجتماعية.

#### ٥ - التوافق والانسجام بين الآباء والأبناء،

من الناحية النفسية يقوم الآباء والأمهات والمربون بالدور الأساسى فى تشكيل خصائص النمو الانفعالى والاجتماعي إبان فترتى الطفولة والمراهقة. والنمط الأسرى السائد، والنمط المدرسى السائد، أى النمط الذى يتخذه الكبار من المعايير والاتجاهات والعادات والمعتقدات، هو الأساس المحدد لنمط السلوك السائد فى المجتمع.

والإخفاق في التطابق والانسجام الأسرى يمكن إرجاعه إلى إخفاق الأبناء في التكيف مع الجو السائد في الأسرة، واختلاط الأمور بينهم وبين الكبار . . . وسوء التوافق بينهم وبين الكبار، لذلك نورد فيما يلى الدور الذي تتحمله الأسرة ممثلة في الآباء والأمهات نحو أبنائهم في تربيتهم وهم صغار، وخاصة خلال فترة الاضطرابات



النفسية والجسمية والعقلية أى خلال فترة المراهقة، إذ على الآباء إدراك أدوارهم قبل معاملة أبنائهم، ومعرفة اتجاهاتهم قبل محاسبة أو عقاب الأبناء، وفي هذا ما يساعد على حل الكثير من المشكلات الأسرية، وما يعمل على التماسك الأسرى.

والمفروض أن العطاء أمر متبادل بين الآباء والأبناء وأن الإدراك للمشاكل يتم أولاً عن طريق الآباء، لذلك قد يكون من المناسب اتباع ما يأتى:

## أ ـ الصداقة والمودة بين الآباء والأبناء:

لإيجاد روح الصداقة والمودة بين الكبار والصغار. فالشعور الصادق والعاطفة الجديمة وليست المزيفة أو الخفية من أبرز ما يجب عمله لمساعدة الأطفال والمراهقين. والعاطفة الجدية هي ما يُقصد بها صدق العاطفة وليست زيفها أو خفيتها. فالصغير والمراهق يمكنه أن يكشف عن اهتمامات والديه نحوه، وبالتالي إذا سعى الآباء والى مودة الصغار، ومن ثم وثق الأبناء في الآباء وتعلقوا بهم، كان ذلك دافعاً لهم للاستجابة للمطالب الأسرية والحقوق والواجبات المطلوبة منهم تجاه النظام الأسرى.

## ب ـ الضبط والحزم دون مغالاة:

فإن فرض السلطة والاستبداد الذى قد يتبعه بعض الآباء، اعتقاداً منهم بأن هذه السلطة تمثل النظام الأسرى الأصلح لتقويم الأبناء، واحتفاظاً بهيبة الآباء. هذا السلوك من قبل الآباء أمر يتبعه في الكثير من الأحيان، تمرد الأبناء على السلطة داخل المنزل وانحرافات سلوكية داخل المجتمع الأسرى والمجتمع الخارجي.

فاحترام النظام والضبط والربط قد لا يقدره إلا الراشد المطمئن إلى نفسه.

والمعتقد بيسن الكثير من الآباء أن القواعد والنظم والأحكام والربط الضبط داخل الأسرة، هي من الأمور الناجحة في تهذيب الصغار وتوجيههم، وإذا خرج البعض من الأبناء على هذا النظام، لقوا العنف والاضطهاد وسوء العاقبة.

هذا وينبغى على الآباء الشعبور بحاجات الصغبار، ودفء المعاملة من جبانبهم والاستماع إلى رغباتهم، والمرونة في التعامل معهم، فليست القسوة الزائدة، ولا اللين الزائد بوسائل مجدية في توجيه الصغار.

## جــ قواعد وقيود التعامل:

الضغوط التي تأتي من قبل الآباء والنظم التي يجب اتباعها وعدم الخروج عنها



قبل الأبناء . . . هذه الضعوط من شأنها إحداث تمرد من الأبناء وعدم مبالاة واكتراث بالآخرين .

فقد يحدث للصغار انتكاس نتيجة لـقواعد أو قيود تُفرض عليهم دون غيرهم ممن هم في مثل سنهم، وفي هـذا ما يدعوهم للانحراف والتمرد. ذلك لأن الصغير مثلما يريد من أبويه المحبة والتـقدير والاحترام، فهو في ذات الوقت يبتـغي نفس المشاعر من أقرانه، فإذا تعارضت القواعد والقيود التي يفرضها الآباء مع تلك التي يراها الصغير بين أقرانه افتقد الصغير انتماءه إلى أسرته، وبدأ الصراع بينه وبين ذويه.

#### د \_ الحماية المفرطة من الآباء:

فالحماية المفرطة من قبل الآباء على الأبناء، والتدخل في شئونهم والإشراف الدائب عليهم في لعبهم وسكونهم وطعامهم وتقييد الحرية عليهم، وعدم إعطائهم فرص التصرف، كل ذلك يُعطل النمو الانفعالي للأبناء ويحدث سوء التوافق مع الوالدين.

إذ إن هذا ما يُفقد الاستقلال في النمو، بل من المعروف من الناحية النفسية أن الصغار الذين يفتقدون الاستقلالية وهم صغار، لا تتاح لهم فرص الاعتماد على النفس أو ما يُعرف بالفيطام النفسي، وغالباً ما يصبح هؤلاء الصغار \_ فيما بعد \_ غير أسوياء متمردين على الضبط والنظام والسلطة. وانحرافات الأحداث والشباب مرجعها الأساسي سوء التكيف الأسرى وضعف العلاقات والروابط الأسرية.

لذلك ينصح لمزيد من الروابط الأسرية والتماسك الأسرى، تشجيع الأبناء على تحمل المسئولية وتقليل القيود والموانع التى تفرض عليهم، والتى قد يُبالغ فى حدودها مع عدم التسراخى والتساهل أكثر من اللازم، حتى نوجد المناخ الأسرى الصحى المناسب للنمو الاجتماعى والانفعالى الصحيح للأبناء.

هذا، وعلى الآباء مراعاة أن مروق الأبناء وعصيانهم فى بعض الأحيان ـ يجب ألا يقابل بالقسوة النزائدة أو الثورة والعقاب الصارم من قبل الآباء، بل يجب تفهم الأسباب والدوافع وراء السلوك غير المرغوب فيه من قبل الأبناء.

#### هــ تضييق فرص الخلاف بين الآباء والأبناء:

فإن الآباء يعتقدون أن مرحلة المراهقة بالذات، هي مرحلة عدم الاستقرار، بل هي مرحلة تقلب انفعالي حاد، فأحياناً تكون الاستجابة المطلقة للضبط والربط والطاعة



والإلتزام، وأحياناً يكون الضيق والتمرد على النصائح المفيدة بل والتمرد على أقل ضوابط النظام والتحدى بأن المراهق يعرف الصواب أكثر من الكبار.

لذلك حتى يتجنب الآباء المشاكل بينهم وبين أبنائهم، وحتى يعملوا على تقليل الخلافات بينهم وبين صغارهم، عليهم تقبل وتفهم التناقض فى سلوك أبنائهم المراهقين. بل إن التقلب والانحراف السريع من التبعية والاعتماد على الكبار، إلى التبحرو والاستقلال الكلى، وهو من السمات الظاهرة فى سلوك المراهقين، وهذه التغيرات هى محاولة الأبناء لحل مشاكلهم الاجتماعية والانفعالية.

والتذبذب في سلوك الأبناء بين تقبل توجيه الآباء، والتمرد على سلطتهم، مبعثه رغبة الصغار في الاستقلالية، ورغبتهم في الاعتماد على غيرهم للتهرب من المسئولية.

وهذه المظاهر السلوكية أكثر ظهوراً إبان مرحلة عدم استقرار ومرحلة انتقال، يلتزم فيسها المراهق، ولا يلستزم بما حوله من قيود ونظم وتقاليد وأعراف، وحيث يحاول التخلص من متاعبه حتى يبدأ في الاستقرار . . إذا لم يواجه بالسلطة القاسية داخل المنزل أو خارجه.

وقد يُعارض الآباء التمرد الذي يحدث من قبل الأبناء، عندما يتخطون مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة.

والتمرد في حدوده المعقولة سمة من سمات التوافق الأسرى، ورغبة الصغير في مشاركة الكبار المسئولية، وأنه أصبح ناضجاً، وكلما تقبل الكبار من الآباء والمربين هذا التغير في سلوك الصغار، وكان التوجيه بالإقناع والإرشاد والنصح، فإن المتقارب بين الصغار والكبار سيمتم حدوثه، بل سيمقوم الصغار بمتعديل وتحرير اتجاهاتهم السلبية وأفكارهم عن الكبار وسلوكهم نحوهم.

#### و ـ المشكلات الطارئة في الحياة الأسرية:

قد لا يهتم الآباء بالمسكلات الطارئة للصغار، والتي قد يترتب عليها زيادة سوء التوافق بين الصغير وذاته، لذلك عندما تطرأ مشكلات في حياة الصغار من الضروري اهتمام الآباء بهذه المشكلات، والعمل على تعديل سلوك الأبناء حتى لا تزداد المشكلات ويترتب عليها مضاعفات.



وقد تنزداد متاعب الصغار إلى الحد الذى ينؤدى إلى عزلتهم عن باقبى أفراد الأسرة، أو تتكاتف المضايقات إلى حد البكاء، أو العنف من قبل الصغار أو النفوه بجارح الكلم.

وحتى نحدث الالتـزام والضبط والتوافق الأسرى، يلزم من الآباء إيــجاد متنفس لهموم الصغار، ولما يعانونه من المشكلات أو الآلام النفسية.

ويمكن أن يتم ذلك بتشجيع الـصغار والمراهقيـن على الإفصاح عن مشـاعرهم وزيادة الصلة العاطفية بين الآباء والمربيين.

#### ٦ - التباعد بين جيل الآباء وجيل الأبناء،

جانب آخر هام من جوانب الالتزام بالضبط والربط والنظام فى المجتمع الأسرى بصفة خاصة والضبط الاجتماعى بصفة عامة، وهو ما يتمثل فى الانفصالية بين جيل الحاضر الممثل فى الأبناء وجيل الماضى الممثل فى الآباء، حيث تظهر فى كثير من الأحيان سلطة الآباء فى فرض معاييرهم دون مبالاة بمطالب الجيل الذى ينتمى إليه الأبناء.

والواقع أن الإمكانات الحاضرة والتغير الحضارى السريع الذى تشهده الساحة العربية وعدم إقناع الآباء في الكثير من الأحيان بالمستورد من الأفكار والتقاليد والمعايير التي تخالف ما عاش عليه الآباء . . . هذه الانفصالية . . . من شأنها إحداث عدم التماسك الأسرى، الأمر الذى يحتاج من الآباء مساعدة وتوجيه الأبناء، عندما يحاولون إلزامهم بالمعايير والعادات والتقاليد وقواعد الضبط والنظام، مع الاهتمام بمطالب الجيل الذى ينتمى إليه الأبناء، وكلما أدرك الآباء أن سوء التوافق من قبل الأبناء مرجعه فوارق الحضارة بين جيل الآباء وجيل الأبناء وأن نظرة الأبناء إليهم، قد تصفهم بأنهم من جيل عتيق متزمت، وكانت محاولات الآباء التغلب على هذه النزاعات في نفوس الصغار، عن طريق المناقشة والحوار الهادئ وزيادة الثقة بينهم وبيسن أبنائهم، وتعديل الأفكار عن طريق المناقشة والحوار الهادئ وزيادة الثقة بينهم وبيسن أبنائهم، وتعديل الأفكار السلبية من الأبناء، كلما أدى ذلك إلى تقارب وتطابق أسرى أكبر، بل إن هذا ما يُضيق المنائية والتعارض بين الأجيال، ويُقرب من الاتجاهات داخل الأسرة المواحدة، حيث الثنائية والتعبير عن المشاعر، ولا تُفرض السلطة من قبل الآباء تجاه أبنائهم.



### ٧. تنمية الاستقلالية والذاتية بين الأبناء،

تنمية الذاتية والاستقلالية بين الأبناء، عن طريق إتاحة فرص المشاركة في الأدوار الاجتماعية من شأنها تدعيم الحياة الأسرية المتماسكة وتقليل المشاكل الستى يعيشها جيل الأبناء.

والافتهار إلى الذاتية وإثبات الذات بين الأبناء، مرجعه التناقض في سلوك الكبار، والمتناقض في نظام القيم والمعايير المحلنة داخل الأسرة أو المدرسة أو الموسسة التربوية والإجبار على احترامها، بل إن التناقض بين القديم وبين ما يقتنع به القدامي والكبار من أهميته وقدره، وبين الحديث الذي يبقتنع به الصغار والأحداث من أهميته وقدره، وبين قيم الكبار والآباء .. هذه التناقضات من شانها إحداث اضطرابات في نفوس الصغار، وتكون من نتائجها الانعزالية والاغتراب أو فقدان الشقة بالذات وربما العصابية والفصام. لذلك من أجل تقليل الصراعات في التفاعل والتعامل الأسرى، ومن أجل تماسك أسرى أفضل في مجتمعاتنا العربية، ومن أجل علاقات وانتماء أسرى بين أفراد الجماعة الأسرية في الوطن العربي قد لا يتم الانتماء وتأكيد الذات وثقة الأبناء بأنفسهم عن طريق النصح والوعظ ولا عن طريق الإرغام والقهر، بل عن طريق مشاركة الأبناء مشاركة فعلية في التصرف فيما لتعبير عين مشاعرهم، في جو أسرى هادئ، يحدوه النظام والضبط دون إفراط أو للتعبير عين مشاعرهم، في جو أسرى هادئ، يحدوه النظام والضبط دون إفراط أو تفريط، وفي هذه التنمية الاستقلالية ما يُدرب الأبناء على المواطنة والانتماء كمواطنين.

لذلك فإن تأكيد الذات وتحديد الهوية بالنسبة للأبناء من شأنه إيجاد وتوحد إيجابي مع الوالدين وإعطاء الفرصة أمام الأبناء للوصول إلى قرارات إيجابية، ومن ثم ما يدفع الأبناء إلى مشاركات إيجابية في مجالات أكثر اتساعاً عن نطاق الأسرة وأكثر التزاماً للضوابط والتماسك الاجتماعي في المجتمع الأم، ومن ثم يكون الحفاظ على الأصالة والقيم والتقاليد ونحن على مشارف قرن جديد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



## المراجع:

- ١ ـ ابن منظور( د.ت): لسان العرب ـ المجلد الرابع ـ بيروت : دار الفكر
- ٢ ـ أحمد أبو زيد (١٩٧٦): البنا الاجتماعي، مدخل لدراسة المجتمع ـ الطبعة الخامسة ـ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ٣ ـ أبو بكر جابر الجـزائرى(١٩٨٤): منهاج المسلم ـ الطبعة الخـامسة ـ جدة : دار الشروق.
- ٤ جُهينة سلطان (١٩٨٣): آثار العمالة الأجنبية على الأسرة العربية التأثيرات الاجتماعية للمربية على الأسرة في المجتمعات الخليجية الكويت: ندوة العمالة الأجنبية في أقطار الخليج العربي.
- ٥ ـ جون بولبى (اختصار مارجرى فراى) (د. ت): علم النفس التربوى (رعاية الطفل وتطور الحب) ترجمة دكتور سيد محمد خيرى وآخرين ـ مصر : دار المعارف.
- ٦ حسن شهاتة سعفان (١٩٦٨): العلاقات الاجتماعية والعمامة ماهيئها
   وفلسفتها ، مجالاتها وقياسها مالطبعة الثالثة. القاهرة: دار النهضة العربية .
- ٧ ـ حنان شاهين الخلفان (د. ت): الخدم والمربيات الأجنبيات وأشرهم على
   الأسرة البحرينية ـ دراسات وقضايا من المجتمع العربى الخليجى ـ المنامة ـ البحرين.
- ٨ ـ زكريا الشربينسي (١٩٨١): التوافق النفسي وعلاقته بـدافع الإنجاز في مرحلة الطفولة المتأخرة، رسالة دكتوراه كلية البنات جامعة عين شمس، القاهرة.
- ٩ ـ زكريا الشربيني ويسرية صادق (١٩٩٦): تـنشئة الطفل . القـاهرة ـ دار الفكر العربي.
- ١٠ ـ زكريا الشربيني (١٩٩٤): المشكلات النفسية عند الأطفال. القاهرة: دار الفكر العربي.
- ١١ ـ سناء الخـولى (١٩٨٤): الأسرة والحـياة العـائلية ـ بـيروت: دار النهـضة العربية.
- ١٢ ـ سهميلة زين العابدين حماد(١٤٠٤): بناء الأسرة المسلمة ـ جدة: الدار السعودية للنشر والتوزيع.



۱۳ ـ عبـد الحميد مـحمد الهـاشمى (۱۹۷۲): علم النـفس التكويني ـ أسـسه وتطبيقاته من الولادة إلى الشيخوخة ـ الطبعة الثانية ـ بيروت: لبنان.

١٤ - عبد الله النافع آل شارع، عبد المجيد سيد أحمد منصور (١٩٨٦):
 سيكولوجية الشيخوخة في ضوء الهدى الإسلامي - حلقة رعاية المسنين في الإسلام أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة.

١٥ ـ عبد المجيد سيد أحمد منصور (١٤٠٤): الإدمان (أسبابه/ مظاهره. الوقاية والعلاج) ـ الرياض : وزارة الداخلية ـ مركز أبحاث مكافحة الجريمة.

۱٦ - عبد المجيد سيد أحمد منصور(١٤٠٧): دور الأسرة كأداة للضبط الاجتماعي في المجتمع العربي - الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب.

۱۷ \_ عبد المجيد سيد أحمد منصور(۱۹۹۱): توجيه وإرشاد الشباب المسلم نحو وقت الفراغ \_ مكة المكرمة: رابطة العالم الإسلامي.

۱۸ ـ علاء الدين كفافي (۱۹۹۹): الإرشاد والعلاج النفسي الأسرى ـ القاهرة:
 دار الفكر العربي.

١٩ - فؤاد البهى السيد (١٩٧٦): الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى
 الشيخوخة - الطبعة الخامسة - القاهرة: دار الفكر العربى.

۲۰ فاطمه الغرباوی (۱۹۷٥): الشیخوخة \_ هل هی مرض؟ \_ المجلد السادس \_ العدد الثالث \_ الكویت: عالم الفكر.

٢١ ـ محمد عاطف غيث ١٩٧٩: قاموس علم الاجتماع ـ القاهرة: الهيئة العامة الكتاب

۲۲ ـ محمد عصام فكرى (١٩٧٥): عالم الشيخوخة ـ المجلد السادس ـ العدد الثالث ـ الكويت: عالم الفكر .

۲۳ \_ محمد عبد المنعم نور (۱۹۹۰): التقدم في السن (دراسات اجتماعية ونفسية) الشيخوخة من منظور اجتماعي \_ الطبعة الأولى \_ الكويت: دار القلم.

٢٤ ـ يسرية صادق (١٩٨٢): دراسة المتغيرات ترتبط ببعض أبعاد المتكوين النفسى للطفل داخل الأسرة. رسالة دكتوراه . كلية البنات جامعة عين شمس. القاهرة.



#### المراجع الأجنبية،

- I American Psychiatric Association (1994): Diagnostic and Statistical
   Manual of Mental Disorders (4 rd. ed rev.) Washington, DC: Author
- 2 Beach, S., Sandeen, E. and O,leary, K.(1990): Depression In Marriage. New york: Guilford Press.
- 3 Bowen, M. (1994): Family Therapy in Clinical Practice. New Jersy: Jackson Aronson, Inc.
- 4 Bradbury, T. and Finchan, F. (1990): Attributions in Marriage: Review and Critique. Psyological Bulletin, vol. 107, PP.3-33
- 5 Brody, G., Stoneman, Z. and McCoy, J. (1994): Forecasting Sibling Relationships In Early Adolescence From Child Temperaments and Family Processes In Middle Childhood. Child Development, Vol. 65, PP.771-784.
- 6 7 Burgess, E. Locre, H. (1953) The Family, new york American Book Co The Macmillan Co.,
- 7 Cook, W. and Goldstein, M. (1993): Multiple Perspectives on Family Relationships: Alatent Variable Model. Child Development. Vol. 64, PP.1377-1388.
- 8 Davies, P. and Cummings, E. (1994): Marital Conflict and Child Adjustment: An Emotional Security Hypothesis. Psychological Bulletin, Vol. 116, PP.387-411.
- 9 Emery, R. (1994): Renegotiating Family Relationships. New York: Guilford Press.
- 10 Fincham, F. (1994): Cognition In Marriage Current Status and Future Challenges. Applied and Preventive Psychology: Current Scientific Perspecventives, vol. 3,PP.185-198.
- 11 Fincham, F. and Bradbury, T. (1990): The Psychology of Marriage. New York: Guilford Press.
- 12 Fincham, F. and Osborne, L. (1995): Understanding Marriage and Marital Distress: Do Milliseconds Matter?. J .Family Psychology, vol. 9, PP.24-27
- 13 Godde W. (1964): The Family. New Jersey Prentice' Hall Inc, Englwood Cliff, PP.3-4



- 14 Goldenberg, I. and Goldenberg, H. (1991): Family Therapy. California: Booksicole Company Pacific Grove
- 15 Goode W. (1977) Principles of Sociology. Mc Craw- Hill, inc, PP 368 -369
- 16 Hatfield, A. (1990): Family Education in Mental Illness. New York: Guilford Press.
- 17 Jouriles, E. and Norwood, W. (1995): Physical Aggression Toward
- 18 Boys and Girls in Families Characterized by Battering of Women. J. Family Psychology, Vol. 9, PP.69-78
- 19 Kerig, P. (1995): Triangles In The Family Circle: Effects of Family Structure On Marriage, Patenting, and Child Adjustment. J. Family Psychology, vol. 9., PP.28-43
- 20 Osborne, L. (1995): Preinteraction Expectation, Marital Satisfaction, and Accessibility: A New look at Sentiment Override, J. Family Psychology, vol. 9. PP.3-14.
- 21 Reid, W. and Crisafulli, A. (1990): Marital Discord and Child Behavior Problems: A Meta Analysis. J. Abnormal Child Psychology, Vol. 18, PP.105-117.
- 22 Rowe, D. (1994): The Limits of Family Influence. New York: Guilford Press.
- 23 Spoth, R. and Redmond, C. (1995): Parent Motivation to Enroll in Patenting Skills Programs: A Model of Family Context and Health Belief Predictors . J . Family Psychology, vol. 9, PP.244 310
- 24 Steven, R. and Evelyn, E. (1990): Depression in Marriage. New York: The Guilford Press.
- 25 Tein, J., Roosa, M. and Michaels, M. (1994): Agreement Between Parent and Child Reports on Parental Behaviors. J. Marriage and the Family, vol. 56, PP.341-355.
- 26 Webester's : New World Dictionary College Edition.
- 27 Zuo, T. (1992): The Reciprocal Relationship Between Marital Interaction and Marital Happiness: A three wave Study. j. Marriage and the. Family, vol.54, pp. 870-878.

| 99/1801.        | رقم الإيداع                    |
|-----------------|--------------------------------|
| 977- 10 -1284-3 | I. S. B. N ،<br>الترقيم الدولي |



الأستاذ الدكتور عبد الجيد منصور

- 🖈 حصل على البكالوزيوس عام ١٩٥٢م.
- \* عمل فى سنة مكاتب لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى حتى عام ١٩٦٩م.
- عمل ملحقا ثقانيا بسفارة جمهورية مصر العربية بالولايات
   المتحدة الامريكية حتى عام ١٩٧٢م..
- \* عمل فى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجامعة الدول العربية حتى عام ١٩٧٦م.
- \* عمل بكلية التربية جامعة الازهر عضوا غير متفزغ لهيئة التدريس ١٩٧٣م. واستاذا مشاركا بكلية التربية جامعة الملك سعود حتى عام ١٩٨٦م واستاذا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة حتى عام ١٩٨٩م. واستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض حتى عام ١٩٩٣م.
- \* يعمل حاليا اختصاصى (ساليب بحوث بإدارة الابحاث والتعليم. بمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية بالرياض.
  - \* عضو الجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية (جستن).
- ★ اختیر من قبل المركز العربی للدراسات الامنیة بالریاض لبحث ودراسة عدد من الموضوعات العلمیة.
- له مولفات فى مجالات التفوق العقلى والموهبة والسلوك
   الإجرامى والمحدرات والعقاقير المخدرة رعلم النفس التربوى
   والتقويم التربوى والشخصية الإنسانية والمدى الإسلامى
   وموسوعة تنمية الطفل ونمو اللغة النفسى ورعاية الشباب.
- ★ له العديد من البحوث فى مجالات مقموم الذات والشخصية وسيكولوجية الشيخوخة والمدى الإسلامى، والمقاييس العقلية واختبارات اللغة والاكاء والقدرات والمخدرات والجريمة.
- ★ اشرف وناقش العديد من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه
   وشارك في ندوات ومؤتمرات بجامعات مختلفة.



الأستاذ الدكتور

#### زكريا الشربيني

- ★ حصل على البكالوزيوس عام ١٩٧٢م.
- \* عين معيدا ثم مدرسا مساعدا بكلية البنات جامعة عين شمس حتى عام ١٩٨٠م.
  - \* عين مدرسا بكلية البنات جامعة عين شمس عام ١٩٨١م.
- \* عمل استاذا مساعدا بكلية البنات جامعة عين شمس حتى عام ١٩٩٠م.
- عمل أستاذا مشاركا ثم أستاذا بكلية التربية جامعة الملك سعود بالرياض حتى عام ١٩٩٧م.
- \* يعمل حاليا (ستلاا بجامعة الإمارات العربية المتحدة ومديرا لمركز الانتساب الموجه.
- ★ عضو جمعية علم النفس الأمريكية (٨٢٨) والجمعية المصرية لعلم النفس والجمعية السعودية (جستن)، وعضو المجلس ألعلمي با كاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية سابقا.
- ★ اختير مستشارا وباحثا مشاركا بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض في عديد من البحوث.
- له مؤلفات في مجالات الإحصاء النفسى والتربوي والاجتماعي والإحصاء اللابازامترى والتقويم والتنشئة الاجتماعية للأطفال وتصميم برامجهم العلمية والرياضية والتربوية والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العلوم الإنسانية والمشكلات النفسية عند الاطفال وسيكولوجية العفولة.
- \* له العديد من البحوث في مجالات المفاهيم ونموها عند الاطفال وتصميم برامجهم وعلاقتها بنواحي شخصياتهم. والذكاء ومفهوم الذات ووجهة الضبط والاندفاعية لدى الاطفال. وفصائل الدم وابعاد الشخصية والإنجاز وحب الاستطلاع وسلوك التخريب عند الطفل. وخصائص معلمات الاطفال وكذا بحوث في مجالي اختيار فقرات الاختيارات وصدق وثبات الاختيارات والمقاييس، كما أن له نموذجا للكشف عن صدق الاختبارات ونموذجا آخر للكشف عن صلاحية البنود.
- ★ اشرف وناتش العديد من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه وشارك في ندوات ومؤتفرات بجامعات مختلفة.

# Thanks to assayyad@maktoob.com

To: www.al-mostafa.com